# اللَّبِي أَنْ كُلُّ ورستِ مِن المُستِ مِن المُستِ مِن المُستِ مِن المُستِ مِن المُستِ مِن المُستِ المُستِ المُستِ المُستِ المُستِ

الشيخ عبد الغنى الغنيمى ، الدمشقى ، الميدانى ، الحنفى أحد علماء القرن الثالث عشر

على المختصر المشتهر باسم « الكتاب » الذى صنفه الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد ، القدورى ، البغدادى ، الحننى ، المولود فى عام ٣٣٧ والمتوفى فى عام ٤٢٨ من الهجرة

من حفظ هذا الكتاب فهو أحفظ أصحابنا . ومن فهمه فهو أفهم أصحابنا . أبو على الشاشي

حققه ، وفصله ، وضبطه ، وعلق حواشيه مُجَلَرِمِجُكِالدِّينِ عِيَدُالجِيَيُد عفا اقد تمالى عنه

الجزءالشاني

المكنّب العلميّن بيروت - لبنان

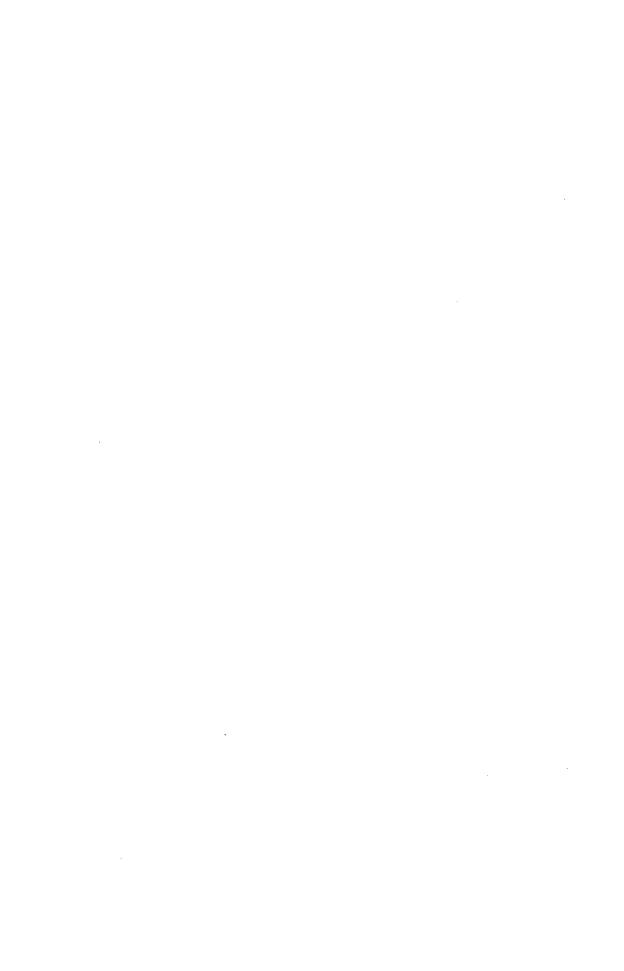

## بسنطة ليرحمن الرسيم

## كتاب البيوع

الْبَيْعُ يَنْمَقِد بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ، إِذَا كَانَا بِلْفَظِ الْمَاضِي ،

## كتاب البيوع

عقب البيع للعبادات وأخّر النكاح لأن الاحتياج إلى البيع أعم ؛ لأنه يسم الصغير والكبير، و به قيام المديشة التي هي قوام الأجسام، وبعض المصنفين قدّم النكاح لأنه عبادة ، ثم البيع مصدر، وقد يراد به المفعول فيجمع باعتباره، كا مجمع المبيع، وقد يراد به المعنى \_ وهو الأصل \_ فجمعه باعتبار أنواعه، فتح . (البيع) لفة : مُبَادلة شيء بشيء، مالاً أولا، بدليل « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » (1) وهو من الأضداد، و يستعمل متعدياً المعولين، يقال : بعتك الشيء، وقد تدخل « من » على المفعول الأول على وجه التأكيد؛ فيقال بعت من زيد الدار، وربما دخلت اللام؛ فيقال : بعت لك الشيء؛ فهي زائدة، و « ابتاع الدار » بمعنى اشتراها ، وباع عليه القاضى : أي من غير رضاه ، بحر عن ابن القطاع، وشرعاً : مُبَادلة مال بمال بالتراضى .

و (ينعقد بالإيجاب) وهو: ما يذكر أولا من كلام أحد الماقدين (والقبول) وهو: ما يذكر ثانياً (إذا كانا بلفظ الماضي) كبعت واشتريت ؛ لأن البيع إنشاء تصرف ، والإنشاء يعرف بالشرع ، وهو قد استعمل الموضوع للاخبار في الإنشاء ؛ فيتعقد به ، ولا ينعقد لمعظين أحدها مستقبل ، مخلاف النكاح كاسيأتي ، وقوله رضيت، أو أعطيتك بكذا، أو أخذته بكذا، في معنى قوله: بعت، واشتريت؛ لأنه

<sup>(</sup>١) صدر الآية ١١١ من سورة التوبة .

وَ إِذَا أُوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَمَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَقَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ، وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ ، وَأَبْهُمَاقَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْفَبُولِ بَطَلَ الإِيجَابُ . وَ إِذَاحَصَلَ الإِيجَابُ وَ لْفَبُولِ لَزِمَ الْبَيْعُ ، وَلاَ خِيارَ لِوَ احِدْ مِنْهُمَا

يؤدى ممناه ، والممنى هو الممتبر في هذه المقود ، ولهذا ينمقد بالتماطي في النفيس والخسيس ، وهو الصحيح ؛ لتحقق المراضاة ، هداية .

(وإذا أوجب أحد المتماقدين) بائما كان أو مشترياً (البيع قلآخر بالخيار: إن شاء قبل) كل المبيع بكل الثمن (في المجلس) ؛ لأن خيار القبول مقيد به (وإن شاء رده) لأنه لو لم يشبت له الخيار يلزمه حكم المقد من غير رضاه ، والموجب الرجوع ما لم يقبل الآخر لخلوه عن إيطال حق الغير ، وإنما يمتد إلى آخر المجلس؛ لأنه جامع للمتفرقات ، فاعتبر ساءاته ساعة واحدة دفعاً للمسر وتحقيقاً لليسر ، والمكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ المكتاب وأداء الرسالة . وقيدنا القبول لمكل المبيع بكل الثمن لأنه ليس له أن يقبل المبيع أو بعضه ببعض الثمن ، لعدم رضاء الآخر بأقل مما أوجب أو بتفرق الصفقة ؛ إلا إذا بين ثمن كل واحد ، لأنه صفقت مهتى (وأيهما قام من الحجلس ) وإن لم يذهب عنه ، نهر وابن كال (قبل القبول) من الآخر ( بطل الإيجاب ) لأن القيام دليل الإعراض والرجوع ، وتقدم أن له ذلك ، وكذلك كل ما يدل على الإعراض من الاشتفال بعمل آخر ، فنح .

و إذا حصل الإبجاب والقبول لزم البيع) و إن لم يقبض ( ولا خيار لواحد منهما ) لأن و الفسخ إبطال حق الآخر ، فلا يجوز ، والحديث محول على خيار القبول (١٦)

<sup>(</sup>۱) اعلم أولا أن جميع علماء الشريعة الإسلامية أثبتوا في البيع أربعة أنواع من الحيار أولها خيار القبول ، وثانيها خيار المبيب ، وثالثها خيار الرؤية ، ورابعها خيار الفعرط ، فأمة خيار القبول فقد ذكره المصنف هنا بقوله « وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فلآخر بالخيار : إن شاء قبل في الحجلس ، وإن شاء رده » وحاصل هذا أن البائم لو قال : بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم ، لا يتم البيع بهذه العبارة ، ويكون الشترى مخيراً بين أن يقبل وأن يرفض . وكذلك لو قال المشترى ابتداء : اهتربت منك هذا الثوب بعشرة دراهم ، كان البائم مخيراً بين أن يقبل وأن يرفض . بين أن يقبل وأن يرفض .

إِلا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَادَم رُوْبِةٍ . وَالْأَعْوَاضُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا لاَ يُحْتَاجُ إِلَى مَمْرِفَةِ مِقْدَارِهَا فِي جَوَازِ الْبَيْعِ ، وَالْأَمْمَانُ الْمُطْلَقَةُ لاَ نَصِحُ إِلاَّ أَنْ تَـكُونَ مَعْرُ وفَةَ الْقَدْرِ وَالصَّفَةِ ،

وفى الحديث إشارة إليه ؛ فإنهما متبايعان حقيقة حالة المباشرة لابعده ، و إن احتمله باعتبار ما كان ؛ فحمله على حالة مباشرته أولى عملا بالحقيقة ، والتفرق محمول على تفرق الأقوال ( إلا من عيب ) أو شرط ( أو عدم رؤية ) كا يأتى

( والأهواض المشار إليها ) من مبيع أو ثمن ( لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع ) لنفى الجهالة بالإشارة ما لم يكن ربوياً قو بل بجنسه ( والأثمان المطلقة ) : أى غير المشار إليها ، بدليل المقابلة ( لا يصح ) البيع بها ( إلا أن تركون معروفة القدر والصفة ) ؛ لأن التسليم واجب بالمقد ، وهذه الجهالة مُفضية

= عليها . وقد اختلفوا في نوع من الحيارسماه بعضهمخيارالحجلس،وأنكره بعضهم،وحاصله أنه إذا قال البائم : بمتك ، وقال المشترى : قبلت ، وتم الإيجاب والقبول ، لـكن بق البائم والمشترى في المجلس الذي حدث فيه العقد ، فهل لـكل واحدمتهما أن يرجعفها أبرماه ؟ وكلُّهُم متفقون على أنهما إذا قاما من مجلس العقد لم يثبت لأحدهما هذا الحيار ؛ قال أبو حنيفة : مَّى تَمْت الصَّيْفَة بَالإِيجَابِ والقبول فليس لواحد منهما أن ينقض البيع إلا بالعيب أو بالشرط أو برؤ ية مالم يكن رآه ، على النفصيل الذي ستقف عليه . وقال الشافمي : إنه يثبث لسكل واحد من المتعاقدين بعد الإيجاب والقبول خيار آخر غير هذه الثلانة اسمه خيار المجلس ، وشرطه أن يكونا باقيين في مجلس المقد ، واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : المتبايعان بالحيار مالم يتفرقا ، ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن المراد عنده بالنفرق النفرق بالأبدان ، وذلك يكون بترك المجلس ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لـكل واحد منهما الخيار إلى أن يثبت هذا النفرق فينقطم الخيار . والجواب على هذا السكلام أنا لا نسلم أن المراد التفرق بالأبدان كما ذكرتم ، بل المراد التفرق في الأقوال ، وذلك أن يوجب أحدهما البيع ويرفضه الآخر ، فيكون الحديث مثبتا لخيار القبول الذي بيناه أولا ، لا لخيار الحجلس، والَّذَى يقوى هذا أمران : أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام سماهما ﴿ مُتَبَايِمَانَ ﴾ أي موسوفين بالتبايع ، وهما إنما بسميان بذلك في حال البيع ، نعني الوقت الذي يجريان فيه الصيغة ، فأما بعد ذلك فلا يسميان بهذا الاسم إلا مجازاً ؟ لأن اسم القاعل وغيره من الصفات إنما يصدق على وجه الحقيقة على من يكون متلبسا بالحدث ، ولا يعدل عن الحقيقة إلى الحجاز إلا لضرورة ولاضرورة ههنا، والأمر الثانى : أن في إنباث هذا الخيار \_ بعد أن تم العقد بالإيحاب والقبول ووجد ركنه وجميع شرائطه ــ إضرارا بالآخر وإبطالا لحقه الذي ثبت له ، والضرر منني في هذه الشريعة السمَّحة ؟ فهذا توضيح ما أشار الشارح إليه . وَيَجُوْرُ الْبَيْعُ بِثَمَنِ حَالَ وَمُؤَجَّلِ إِذَا كَنَ الْأَجَلُ مَمْلُوماً ، وَمَنْ أَطْلَقَ النَّمَنَ فَ فِي الْبَيْمِ كَانَ عَلَى غَالِبِ نَقدِ الْبَلَدِ ، فَإِنْ كَانَتِ النَّقُودُ نُخْتَلِفَةً فَالْبَيْعُ فَاسِدْ، إِلاَّ أَنْ بُبَيِّنَ أَحَدَهَا ،

إلى المنازعة ، فيمتنع النسليم والتسلَّم، وكل جهالة هذه صفتها تمنم الجواز ، وهذا هو الأصل، هداية . وهذا حيث اختلف نقَدُ البلد مالية واستوى رَوَاجًا، بدليل ما بعده . ( و يجوز البيم بثمن حال ) وهو الأصل ( ومؤجل ، إذا كان الأجل معلوما ) لئلا يفضى إلى المنازعة ، وهذا إذا بيع بخلاف جنسه ولم يجمعهما قدر ' ؛ لما فيه من ربا النساء كاسيجى ، وابتداء الأجل من وقت التسليم ، ولو فيه خيار فهذ سقوطه عنده ، خانية ، و يبطل الأجل بموت المدبون ، لا الدائن .

(ومن أطلق الثمن في البيع) عن التقييد بالوصف : بأن ذكر القدر دون الله المتمارف وفيه المتحرى المجواز فيصرف إليه ، هداية (فإن كانت النقود مختلفة) في النقد والمالية التحرى المجواز فيصرف إليه ، هداية (فإن كانت النقود مختلفة) في النقد والمالية تقرر الفساد ، وهذا إذا استوترواجا ، أما إذا اختلفت في الرواج ولو مع الاختلاف في المالية وذلك كالذهب الفازى والقدلي في زماننا فيصح و ينصرف إلى الأروج ، في المالية وذلك كالذهب الفازى والقدلي في زماننا فيصح و ينصرف إلى الأروج ، وكذا يصح لو استوت مالية ورواجا ، ويخير المشترى بين أن يؤدى أيها شاء ، قال في البحر : فلو طلب البائع أحدها للمشترى دفع غيره ، لأن امتناع البائع من قبول في البحر : فلو طلب البائع أحدها للمشترى دفع غيره ، لأن امتناع البائع من قبول مادفعه ولافضل تعنّت ، اه . قال شيخنا : يعلم من قولم ه يصح لو استوت مالية ورواجا » حكم ما تمورف في زماننا من الشراء بالقروش ، فإنها في حكم المستوية في الملمو ية المنها في مصر نصفا ، ثم إن أنواع المملة المضر و بة تقوم بالربعين قطعة من القطع ما يساوى عشرة ومنها أقل ، ومنها أكثر ، و إذا اشترى بمائة قرش فالعادة أنه يدفع ماأراد من القطعة المساة قرشا ، ومنها أن المشترى يخير فيا تساوى مالية ورواجا يدفع مالية ورفاء بنفس القطعة المساة قرشا ، وقدمنا أن المشترى يخير فيا تساوى مالية ورواجا وقع بنفس القطعة المساة قرشا ، وقدمنا أن المشترى يخير فيا تساوى مالية ورواجا

وَجُوزُ بِيْعُ الطَّمَامِ وَالْخُبُوبِ مُكَايَلَةً وَمُجَازَفَةً وَبِإِنَاهِ بِمَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ، وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةَ طَمَامِ كُلَّ مِقْدَارُهُ، وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةَ طَمَامِ كُلَّ مَقْدَارُهُ، وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةَ طَمَامِ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهُم خِلَةً لَكِيْرٍ بِدِرْهُم فِالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي جَهِيمِهَا ، وَمَنْ بَاعَ قَطِيعً غَنَم كُلُّ شَاةً بِدِرْهُم فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي جَهِيمِهَا ،

في دفع أيها شاء. ثم قال: بقي ما إذا اشترى بالقروش المذكورة ثم رخص بمض أنواعها أوكلها واختلفت في الرخص كما وقع ذلك في زماننام راراً وكثر السؤال عنه ،والذي تحرّر أنه يؤمرالمشترى بدفع المتوسط رخصاء حتى لايلزم الضرر بهماءوهذا إذارخص الجيع ، أما لو بقىمنها نوع طى حاله فينبغى أن يلزم المشترى بالدفع منه، لأن اختياره دَفْعَ غيرِه يكون تمنتاوقصداً لإضرار البائع مع إمكان غيره، وتمام ذلك في رسالته. ( و يجوز بيم الطمام ) وهي الحنطة ودقيقها خاصة في المرف الماضي ، فتح (و) جميم (الحبوب) كالشمير والذرة ونحوهما (مكايلة) بمكيال معروف (ومجازفة) وهي كما في المغرب: البيع والشراء بلإ كيل ولا وزن ( و بإناء بعينه لا يعرف مقداره ، و بوزن حجر بسينه لايمرف مقداره ) والظاهر أنه من الجازفة ، وعطفه عليها لأنه صورة كيل ووزن وليس به حقيقة ، وهذا إذا كان بخلاف جنسه ولم يكن رأسَ مال سلم لشرطية معرفته كما سيجيء ( ومن باع صُبْرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة ) لتمذر الصرف إلى كامها لجمالة المبيع والثمن ، فيصرف إلى الأقل وهو معلوم ( إلا أن ) تزول الجمالة بأن (يسمى جملة قفزانها ) أو بالـكيل.في الحجلس ، ثم إذا جاز في قفير للمشترى الخيار ، لتفرق الصفقة عليه ، وقالا : يجوز في الوجمين ، و به يفتي ، شرنبلالية عن البرهان ، وفى النهر عنءيون المذهب: و به يفتى تيسيراً ، وفى البحر : وظاهر الهداية ترجيح قولها ؛ لتأخير دليلهما كما هو عادته ، اه . قال شيخنا : لـكن رجَّح في الفتح قوله وقَوَّى دايله على دايلهما ، ونقل ترجيحه العلامة قاسم عن الـكافى والمحبوبى والنسنى وصدر الشريمة . ولعله من حيث قوة الدليل ؛ فلا ينافى ترجيح قولمها من حيث التيسير ، ثم رأيته في شرح الملتقى أفاد ذلك ، اه . والفتوى على قوله . ( ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد فيجميمها ) و إن علم عددها

وَكَذَٰ لِكَ مَنْ بَاعَ مُوبًا مُذَارَعَةً كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَم وَلَمْ بُمِلَةً الدُّرْعَانِ ، وَمَن ابْتَاعَ صُبْرَةً عَلَى أَنَّهَا مِائَةً فَفِيزِ بِمَائَةِ دِرْهَم فَوَجَدَهَا أَقَلَّ كَانَ المُشْتَرِى ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ ، وَمَن النَّمَن ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ ، وَمَن الشَّرَى ثُوبًا عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ وَإِنْ وَجَدَها أَقَلَّ أَذْرُعِ بِعَشَرَةِ دَرَامِ أَوْ ارْضًا عَلَى أَنْهَا مَائَة ذِرَاعٍ بِمِائَة دِرْهَم فَوَجَدَها أَقَلَّ فَالْمُشَرِى بَالْمُعَلِينِ : إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجُمْلَةِ النَّمَن ، وَإِنْ شَاء تَرَكُها ، وَإِنْ فَالْمَرَى بَاغِلْمَارٍ : إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجُمْلَةِ النَّمَن ، وَإِنْ شَاء تَرَكَها ، وَإِنْ فَالْمَرَى ، وَلاَ خِيارَ لِلْبَائِسِمِ ، وَإِنْ قَلْمَ لَلْمُ مَن الدِّرَاعِ الذِي سَمَّاهُ فَهُو لِلْمُشْتَرَى ، وَلاَ خِيارَ لِلْبَائِسِمِ ، وَإِنْ قَلْمَ لَهُ وَرَاعٍ بِمِائَة دِرْمُ هُو الْمُشَرَى ، وَلاَ خِيارَ لِلْبَائِسِمِ ، وَإِنْ قَلْ رَاعٍ بِمِائَة دِرْمَ هُولَ لِلْمُثَرَى ، وَلاَ خِيارَ لِلْبَائِسِمِ ، وَإِنْ قَلْ رَاعٍ بِمِائَة دِرْمَ هُ كَانَ اللْمُ مِن الدِّرَاعِ الذِي سَمَّاهُ فَهُو لِلْمُشْتَرَى ، وَلاَ خِيارَ لِلْبَائِسِمِ ، وَإِنْ قَلْ رَاعٍ بِمِائَة دِرْمِ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ فَرَاعٍ بِمِائَة دِرْمِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مَائَة وَرَاعٍ بِمِائَة وَلَمْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمَالِمُ اللْمُ الْمَائِقُ فَرَاعٍ بِمِائَة وَرُعْمِ الْمُ الْمَالْمُ الْمَائِقُ وَالْمُ الْمَائِقُ وَلَمْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمَالَةُ فَالَةً اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمَالِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِلَةُ الْمُ الْمُؤْلِقُ ا

بعد العقد، ولو في المجلس على الأصح ، سراج عن الحلواني ؛ للجهالة وقت المقد ، وكذا في الواحدة لأن بيع شاة منقطيع لايصح التفاوت بين الشِّيَاه ، مخلاف بيع قفير من صبرة فإنه يصح ؛ لعدم التفاوت ( وكذلك من باعثو با ) يضره التبعيض (مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان ) وكذلك كل معدود متفاوت كإبل وعبيد ونحوهما ( ومن ابتاع ) : أى اشترى ( صبرة طعام على أنها مائة قَفيرٌ بَمَائة درهم) مثلا (فوجدهاأقل) مماسميله (كانالمشترى بالخيار: إنشاء أخذ الموجود محصته من الثمن، و إن شاء فسخ البيم) لتفرق الصفقة عليه، وكذا كل مكبل وموزون ليس فى تبعيضه ضرر ( و إن وجدها أكثر من ذلك فالزيادة للبائع) ؛ لأن البيع وقع على مقدار ممين (ومن اشترى ثو باً على أنه عشرة أذرع بمشرة دراهم) مثلا (أو أرضاً على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل ) بما سمى له (فالمشترى بالخيار : إن شاء أخذها مجملة الثمن ) المسمى ( و إن شاء تركها ) ؛ لأن الذَّرْع وَصْف في الثوب ، بخلاف الأول؛ فإنه مقدار يقابله الثمن، والوصف لايقابله شيءمن الثمن، إلا أنه يخير لفوات الوصف المذكور (و إن وجدها أكثر من الدراع الذي سماه) المبائع (فهو): أى الزائد (للشترى، ولاخيار للبائع) لما ذكرنا أنهصفة ، فكان بمنزلة ماإذا باعه مَعِيبًا فَإِذَا هُو سَلِّيمٍ ، وهذا حيث لم يكن الذَّرْعُ مقصودًا كَمَا أَفَادُهُ بقولُهُ : ﴿ وَ إِن قال يعتكمها): أي الأرض المتقدم ذكرها (على أنها مائة ذراع بمائة درهم) مثلا

كُلُّ ذِرَاعِ بِدِرْهُم ۚ فَوَجَدَهَا نَافِصَةً فَهُو بِالْجِيَارِ : إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِحِطَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ ثَرَ كُهَا ، وَ إِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً فَالْمُشْتَرِى بِالْجِيَارِ : إِنْ شَاءَ أَخُذَ الْجُمِيعَ كُلَّ ذِرَاعِ بِدِرْهُم ، وَ إِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ ، وَمَنْ بَاعَ دَاراً دَخَلَ مَا فِيها وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّه ، وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيها وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّه ، وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيها وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّه ، وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيها وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّه ، وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيها وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّه ، وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيها وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّه ، وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا الْمُنْعَاعَ مَا فَيها وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّدُه ، ولا يَدخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إِلاَّ بِالتَّسْمِيَةِ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً أَوْ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرٌ فَنَمَرَ آتُهُ لِلبَائِمِ ، إِلاَ أَنْ يَشْتَرَطَهَا الْمُبْعَاعُ

( كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو بالخيار : إنشاء أخذها بحصتها من الثمن) ؟ لأن الوصف و إن كان تابعاً لكنه صار أصلا بانفراده بذكر الثمن؛ فينزل كل ذراع منزلة ثوب، وهذا لأنه لو أخذه بكل الثمن لم يكن آخذاً كل ذراع بدرهم ، هداية ، ( و إن شاء تركما ) لتفرق الصفقة ( و إن وجدها زائدة كان المشترى بالخيار : إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم ، و إن شاء فسخ البيم) لدفع ضرر التزام الزائد . ( ومن باع داراً دخل بناؤها فى البيع و إن لم يسمه ) : أى البناء فى عقد البيم ؛ لأن اسم الدار يتناول المرصة والبناء في العرف ، وهــو متصل به انصال قَرَار؛ فيدخل تبماً له ، والأصل في جنس هذا : أن كل ما كاناسم المبيع متناولا له عرفًا أوكان متصلا به اتصال قرار ـ وهو ما وضع لاليفصل ـ دخل من غـير ذكر ( ومن باع أرْضًا ) ذات نخل وشجر ( دخــل ما فيها ) من النخل و الشجر فى البيع أيضاً ﴿ وَإِنْ لَمْ يَسْمُهُ ﴾ لأنه متصل به اتصال قرار فأشبه البناء ، قال فاضيخان : هذا فيالمثمرة ، واختلفوا فيغير المثمرة ، والصحيح أنها تدخل، صغيراً كان أو كبيراً ، تصحيح ( ولا يدخل الررع في بيع الأرض إلا بالتَّسْمِية ) ؛ لأنه متصل بها للفصل ، وله غاية ينتهي إليها ، بخلاف الأول ( ومن باع نخلا أوشجرا فيه ثمرة ) ســواء كانت له قيمة أولا في الصحيح ، هداية . ( فثمرته للبائع ) لأن الاتصال و إن كان خلقة فهو القطع لا البقاء فأشبه الزرع ( إلا أن يشترطها ) أى الثمرة (المبتاعُ): أي المشترى ، لأنه حينتذ يكون من المبيع ، وعبر هنا بالشرط وثمة بالتَّسْمِيَة إشارة لعدم الفرق بينهما ، وأن هــذا الشرط غير مفسد

وَ يُقَالُ لِلبَائِمِ : أَقْطَمُهُمَا وَسَلَمُ الْمَبِيعَ ، وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ كَيْدُصَلَاحُهَا أَوْ قَدْ بَدَا جَازَ الْبَيْعُ وَوَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرَى قَطْمُهُما فِي النَّالِ ، فإنْ شَرَطَ تَرْ كَهَا عَلَى النَّيْعُ وَوَجَبَ عَلَى المُشْتَرَى قَطْمُهُما فِي النَّالِ ، فإنْ شَرَطَ تَرْ كَهَا عَلَى النَّيْعُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيمَ عَمْرَةً وَيَسْتَشْنِيَ مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومَةً النَّيْعُ الْمَالَا مَعْلُومَةً

(ويقال للبائع : اقطمها) : أى الممرة ، و إن لم يظهر صلاحها ( وسلم البيع ) وكذا إذا كان في الأرض زرع ، لأن ملك المشترئ مشغول بملك البائم ؛ فــكان عليه تفريغه وتسليمه كما إذا كَان فيه مَتَاع ( ومن باع ثمرة ) بارزة ( لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع)لأنه مالمتقوم: إما لـكونه منتفعاً به في الحال ، أوفي اثماني ، وقد قيل : لا يجوز قبل أن يبدر صلاحُها ، والأول أصح ، هداية ، وقيدنا الثمرة بكونها بارزة لأن بيمها قبل الظهور لايصح اتفاقاً ، ولو برز بمضها دون بعض لا يصح في ظاهر المذهب، وصححه السرخسي، وأفتى الحلواني بالجواز لو الخارج أ كُثرَ ، و يجمل المعدوم تبعاً للموجود استحساناً لتعامل الناس#ضرورة ، زيلمي، وظاهر الفتح الميل إلى هذا ، وقَوَّاه شيخنا ( ووجب على المشترى قطمها فى الحال ) بطلب البائع ؛ تفريفاً لملكه ، وهذا إذا اشتراها مطلقا ، أو بشرط القطم ( فإن ) كان (شرط تركها على النخل ) حتى تتناهى (فسد البيع) ؛ لأنه شرط لايةتضيه المقد، وهو شَمْل مال الفير، ولو اشتراها مطلقاً وتركُّها بإذن البائع طابَ له الفضل ، و إن تركها بنير إذنه تصدق بما زاد في ذاته (١)؛ لحصوله بجمة محظورة ، هداية ( ولا يجوز أن يبيع تمرة ويستثنى منها أرطالا معلومة ) ؛ لأن الباقى بعـــد الاستثناء مجهول ، مخلاف ما إذا استثنى نخلا معيناً ؛ لأنالباقي معلوم بالمشاهدة ، هداية ؛ ومشى عليه في المختار و برهان الشريمة وصدر الشريمة ، وقال في الاختيار : وهو الصحيح ، وقيل : يجوز ، وخالفهالنسني تبماً للمداية حيثقال ــ بعد ذكره في الكمقاب \_ قالوا : هذه رواية الحسن، وهو قول الطحاوى، أما على ظاهر الرواية فينبغي أن مجوز ؛ لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده بجـوز استثناؤه من العقد، وبيع قفيز من صبرة جائز، فكذا استثناؤه، اه

<sup>(</sup>١) وتعرف الزيادة بأن يقومها يوم البيع ويقومها يوم الإدراك ، فما بين القيمتين هو الزيادة التي يتصدق بها .

وَيَجُوزَ بَيْعُ الْحُنْطَةِ فِي سُنْهُ إِمَا وَالْبَافِلاَء فِي قِشْرِهَا ، وَمَنْ بَاعَ دَاراً دَخَلَ فِي المَبِيعِ مَفَا تِيْحُ أَغُلاَ قِمَا ، وَأَجْرَة الْـكَتَّالِ وَنَاقِدِ النَّمَنِ عَلَى الْبَائِسِعِ ، وَأَجْرَةُ وَزَّانِ الثَّمَنِ عَلَى المُشْتَرِي ، وَمَنْ باعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ قِيلِ لِلْمَشْتَرِي : ادْفَعِ النَّمَنَ أَوَّلاً ،

تصحیح. قال فی الفتح: وعدم الجواز أقیس بمذهب الإمام ، اه ( و بجوز بیسع الحنطة ) بانفرادها ، حالة كونها ( فی سنبلها والباقلاء فی قشرها ) وكذا الأرز والسمسم ونحوها ، وعلی البائم إخراجه ، وللمشتری الخیار ، فتح ، وهذا إذا باع مخلاف جنسه ، وإلا لا ، لاحتال الربا ، وإنما بطل بیم ما فی تمر وقطن وضرع وما علی حنطة من نوی وحب ولبن وتبن لأنه ممدوم عرفاً ( ومن باع داراً دخل فی البیم مفانیح أغلاقها ) لأنه یدخل فیه الأغلاق ؛ لأنها مركبة فیها للبقاء ، والمفتاح یدخل فی بیم الفكری ؛ لأنه بمزلة بعضه ، إذ لا ینتفم به بدونه ، هدایة . والمفتاح یدخل فی بیم الفكری والوزان والمداد والذراع للمبیم ( وناقد النمن علی البائم ) والوزان والمداد والذراع للمبیم ( وناقد النمن علی البائم )

(واجرة الـ كيل والوزن والعدد والذّرْع فلا بد منه للتسليم ، وهو على البائع ، وأماالنقد أما الـ كيل والوزن والعدد والذّرْع فلا بد منه للتسليم ، وهو على البائع ، وأماالنقد ظلمذ كور رواية ابن رستم عن محمد ، لأن النقد يكون بعد التسليم ، وفي رواية ابن سماعة عنه على المشترى ، لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر ، والجودة تعرف بالنقد كا يعرف القدر بالوزن فيكون عليه ، هداية ، وفي التصحيح قال في الحيط : وأجرة النافد ووزن الثمن على المشترى ، وهو الصحيح ، وقال قاضيخان : والصحيح وأجرة النافد ووزن الثمن على كل حال ، واعتمده النسنى ، اه ( وأجرة وزان الثمن على المشترى) لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن ، و بالوزن يتحقق التسليم ، هداية على المشترى ) لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن ، و بالوزن يتحقق التسليم ، هداية على المشترى ) لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن ، و بالوزن يتحقق التسليم ، هداية على المشترى ) لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن ، و بالوزن يتحقق التسليم ، هداية على المشترى ) لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن ، و بالوزن يتحقق التسليم ، هداية المشترى ) لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن ، و بالوزن يتحقق التسليم ، هداية المشترى ) لما بينا أنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن ، و بالوزن يتحقق التسليم ، هداية المن المنازن يتحقق التسايم ، هذا بينا أنه منازية المنازي بينا أنه منازية المنازية بينا أنه هو بالوزن يتحقق التسايم ، المنازية بينا أنه منازية بينا أنه منازية بينا أنه المنازية بينا أنه منازية بينا أنه بينا أنه منازية بينا أنه منازية بينا أنه منازية بينا أنه منازية بينا أنه بينا أ

(ومن باع سلمة) حاضرة غيرمشفولة (بثمن) حال (قيل للمشترى: ادفع الممن أولاً) ، لأن حق المشترى تمين في المبيع ، فيتقدم دفع الممن ، ليتمين حق الهائم بالقهض، لأن الممن لا يتمين بالقمين قبل القبض. قيد ناالسلمة بالحاضرة وغيرمشفولة لأنه إذا كانت.

فَإِذَا دَفَعَ قِيلَ لِلِبَائِسِعِ: سَلِّمُ اللَبِيسَعَ ، وَمَنْ باعَ سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ أُوثَمَنَا بِثَمَنِ فَإِذَا دَفَعَ بِسِلْعَةٍ أُوثَمَنَا بِثَمَنِ فِيلَ لَهُما : سَلْمَا مَمًّا .

#### باب خيار الشرط

خِيَارُ الشَّرْطِ جَائِزِ فِي الْبَيْعِ إِلَّهَا يُع وِالْمُشْتَرَى ، وَلَهُمَا الِخَيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ فَمَا دُونَهَا ، وَلاَ يَجُوزُ أَ كُثَرَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمُهُ اللهُ ،

غائبة أو مشغولة لا يؤمر بدفع الثمن حتى يحضر السلمة أو يفرغها كافى الفيض ، وقيد الثمن بالحال لأنه إذا كان مؤجلا لا يملك البائع منع السلمة لقبضه ، لأن ابتداء الأجل من قبض السلمة كا مر (فإذا دفع) المشترى الثمن (قيل للبائع: سلم المبيع) لأنه مَلَكَ الثمن بالقبض ، فلزمه تسليم المبيع ، و إن سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن ليس له أن يسترده ( ومن باع سلمة بسلمة أو ثمناً بثمن قيل لهما : سلما مماً ) ، لاستوائهما في التعيين ، ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل ، لأن التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلا كلفة ، وتمامه في حاشية شيخنا .

#### باب خيار الشرط

قدمه على باقى الخيارات لأنه يمنع ابتداء الحكم ، وعقبه بخيار الرؤية لأنه يمنع عامه ، وأخر خيار العيب لأنه يمنع الهزوم ، وتمام المكلام عليه مبين فى الدرر . (خيار الشرط جائز) فى صلب المقد أو بمدهولو بأيام ، بحر ؛أما قبله فلايثبت، تثار خانية ( فى البيع ) أى المبيع كله أو بعضه (للبائع) وحده ( والمشترى) وحده ( ولهما ) مما ، وله يرهما ( الخيار) ومدته ( ثلاثة أيام فما دونها ) وفسد عند إطلاق أو تأبيد، وفي جامع الفتاوى: ولو قال بعت إن رضى فلان، جاز إن بين وقت الرضا ، اه، و به ظهر جواب حادثة الفتوى ، وهى : باع إن رضى شفيهما من غير بيان وقت ( ولا يجوز ) الخيار ( أكثر من ذلك عند أبى حنيفة ) ، لأنه ثبت على خلاف القياس

وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ وَمُحَدُّ رَحَمُهُما اللهُ : بِجُوزُ إِذَا سَمَّى مُدَّةً مَعْلُومَةً ، وَخِيَارُ الْبَاثِعِ مِنْ مِلْكِهِ ، فَإِنْ قَبَضَهُ المُشْتَرِى فَهِلَا فَى يَدِهِ فَلَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ ، وَخِيَارُ الْمُشْتَرِى لا يَمْنعُ خُرُوجَ المَبِيعِ مِنْ مِلكِ الْبَائِعِ ، فَإِنْ هَلكَ الْبَائِعِ ، وَعِندَهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

بالنص، فيبقى الباقى على الأصل (وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز إذا سمى مدة معلومة)؛ لأنه شُرع للحاجة للتروعي ليندفع به الغين، وقد تمس الحاجة إلى الأكثر، فصار كالتأجيل فى الثمن، قال في التحفة: والصحيح قول أبي حنيفة، ومشى عليه الحبوبي وصدر الشريعة والنسني وأبو الفضل الموصلي ، ورجموا دليله ، وأجابوا عمايتمسك به لهما ، تصحيح . (وخيار البائع) ولو مع خيار المشترى ( يمنع خروج المبيع من ملكه ) اتفاقاً ( فإن قبضه المشترى فهلك في يده ) في مدة الخيار ( ضمنه بالقيمة ) لو قيميا ، و بالمثل لو مثليا ؛ لأن البيع ينفسخ بالهلاك ؛ لأنه كان موقوفًا ، ولا نفاذ بدون الحل ، فبقي مقبوضاً في يده على سَوْم الشراء ، وقيمة القيمة في القيمي ، والمثل في المثلي ، فتح ب ولو هلك في يد البائع انفسخ البيع ، ولا شيء على المشترى اعتباراً بالمطلق ، هداية ( وخيار المشترى لايمنع خروج المبيع من ملك البائع ) بالإجماع ، جوهرة ( إلا أن المشترى لايملكه ، عند أبي حنيفة ، وقالا : يملكه ) ؛ لأنه لما خرج من ملك البائع فلو لم يدخل في ملك المشترى يكون زائلًا لا إلى مالك ، ولا عهد لنا به في الشرع ، ولأبى حنيفة أنه لما لم يخرج الثمن عن ملكه فلو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملكه لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكما للمعاوضة ، ولاأصل له في الشرع ، لأن المعاوضة تفتض للساواة ، هداية . قال في التحفة : والصحيح قول أبي حنيفة ، واعتمده برهان الشريعة وصدر الشريعة والنسني والموصلي ، تصحيح ( فإن هلك في يده هلك بالثمن ) المسمى ، لأنه عجز عن رده فلزمه ثمنه ( وكذلك إن دخله عيب ) لازم ، سواء كان بفعل المشترى أو أجنبي أو آفة سماوية أو فعل المبيع ،

وَمَنْ شُرِطَ لَهُ الخِيَارُ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ فِي مُدَّةِ الخَيَارِ ، وَلَهُ أَنْ بُحِبِزَهُ ، فَإِنْ أَجَازَهُ بِفَيْرِ حَفْرَةِ صَاحِبِهِ جَازَ ، وَ إِنْ فَسَخَ لَمْ بَجُزْ ، إِلاّ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ عَازَهُ ، وَلَمْ يَفْتِهِ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ عَاضِراً ، و إِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ ، بَطَلُ خِيَارُهُ ، وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَي وَرَثَمَتِهِ وَعَلَى خِيَارُهُ ، وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَي وَرَثَمَتِهِ وَعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وأما الميب الفير الملازم كرض : فإن زال فى المدة فهو على خياره ، و إلا لزمه الدهد ، لتحذر الرد ، ابن كال ، ولا يخرج شىء من مبيع وثمن عن ملك مالكه إذا كان الخيار لهما اتفاقاً ، وأيهما فسخ فى المدة انفسخ البيع ، وأيهما أجاز بطل خياره فقط ( ومن شرط له الخيار ) ، من بائع أو مشتر أو أجنبى ( فله أن يفسخ فى مدة الخيار ، وله أن يجيزه ) ، لأن هذا فائدة الخيار ( فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز ) إجاعاً ، لأنه إسقاط لحقه ، فلا يتوقف على حضور الآخر ، كالطلاق والمتاق، بلا إذا كان الخيار لهما وفسخ أحدهما فليس للآخر الإجازة ، لأن المفسوخ لا تلحقه الإجازة ( و إن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضراً ) والشرط العلم ، وكنى بالحضرة عنه لأبها سببه ، حتى لو كان حاضراً ولم يَعْلم لم يجز ، وهذا عند أبي حنيفة ومحد، وقال أبو يوسف : يجوز و إن لم يكن الآخر حاضراً ، قال فى التصحيح : ومشى ومحد، وقال أبو يوسف : يجوز و إن لم يكن الآخر حاضراً ، قال فى التصحيح : ومشى على قولها النسنى و برهان الشريعة وصدر الشريعة ، اه . ولو شرط المشترى صح ، و إن أجاز أحدها أو فسخ صح ، و إن أجاز أحدها أو ميل الآخر اعتبر الأسبق ، النبوت حكه قبل المتأخر عارضه ، ولو صدرا مما أو لم يعلم السابق فالفسخ أحق ، زيلمى .

(و إذا مات من له الخيار بطل خياره) وتم البيع من جهته ( ولم ينتقل إلى ورثته ) لأنه ليس إلا مشيئة و إرادة ، فلا يتصور انتقاله ، والإرث فيا يقبل الانتقال ، بخلاف خيار العيب ، لأن المورِّثَ استحق المبيع سليما ، فكذا الوارث فأما نفس الخيار فلا يورث ، هداية .

( ومن باع عبدًا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلاف ذلك ) بأن لم بوجد

ْ اللَّهُ الْمُهُ تَرِي بِالْجِيَارِ : إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ النَّمَنِ ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ . بَالْمُ شَرِية باب خيار الرؤية

وَمَنِ اشْتَرَي شَيْئًا لَمْ يَرَّهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ۖ ، وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ: إِنْ شَاء أَخَذَهُ ، وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ

مسه أدفى ما يطلق عليه اسم الكاتب والخباز، فتح (فالم تبرى بالخيار: إن شاء أخذه بجميع النمن) لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من النمن؛ لكونها تابعة في العقد (وإن شاء ترك)؛ لفوات الوصف المرغوب فيه المستحق في العقد بالشرط، وفوّ تُه يوجب التخيير، لأنه مارضي به بدونه، وهذا بخلاف شرائه شاة على أنها حامل أو تحلب كذا رطلا، أو بخبر كذا صاعا، أو يكتب كذا قدراً، فإنه يفسد البيع، لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها، فتح. أي: والسابق وصف مرغوب فيه كوصف السلامة، ولذا لو شرط أنها حلوب أو لبون جاز.

#### باب خيار الرؤية

قدّمنا وجه تقديمه على خيار الميب ، وهو من إضافة المسبب إلى المسبب .

( ومن اشترى شيئاً لم يره فالبيع جائز ) لكن بشرط الإشارة إليه ، أو إلى مكانه ، فلو لم يُشِر لذلك لم يجز بالإجاع ، كا فى المبسوط ، ومافى حاشية أخى زاده \_ من أن الأصح الجواز \_ مبنى على مافهم من إطلاق السكتاب ، قال فى الفتح : والظاهر أن المراد بالإطلاق ما ذكره شمس الأثمة السرخسي وغيره كصاحب الأسرار والذخيرة من أن الإشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجواز ، حتى لو لم يُشِر الله ولا إلى مكانه لا يجوز بالإجماع . اه ( وله الخيار إذا رآه ) وكذا قبل الرؤية في الأصح ، بحر ، لعدم لزوم البيم ( إن شاء أخذه ، و إن شاء رده ) و إن قال هـ رضيت » قبلها ؛ لأن الرضى بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق ، وهو غير مؤقت ، بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله ، و يشترط لفسخه علم البائع

وَمَنْ بَاعَ مَا لَمْ بِرَهُ فَلاَ خِيارَ لَهُ ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى وَجْدِ الصَّبْرَةِ أَوْ إِلَى ظَاهِرِ النَّوْبِ مَطْوِيًّا أَوْ إِلَى وَجْدِ الْجَارِيّةِ أَوْ إِلَى وَجْدِ الدَّابَةِ وَكَفَلْهَا ، فَلَا يِكَارُلَهُ

(ومن باعمالم يره فلا خيار له) لأنه معلق بالشراء بالنص (١) فلا يثبت لغيره (و إن نظر) قبل الشراء (إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويا) وكان مما يستدل بظاهره على باطنه ، مخلاف ماإذا كان في طيه مايكون مقصودا كوضع التم (أو إلى وجه الحارية) لأنه المقصود في الآدمى (أو إلى وجه الحابة وكفلها) لأنهما المقصود في الدواب (فلا خيار له) والأصل في هذا: أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتمذره ؛ فيكتني برؤية ما يدل على العلم المقصود ، ولو دخل في المبيع أشياء ته فإن كان لا تتفاوت آحاده كالمكيل والموزون ، وعلامته : أن يمرض بالمحوذج سيكتني برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقي أرداً مما رأى ، فحينقذ يكون له الخيارة أي خيار الميب ، لا خيار الرؤية ، و إن كان تتفاوت آحاده كالثياب والدواب فلابد من رؤية كل واحد ، هداية ، قال شيخنا : و بقي شيء لم أر من نبه عليه ، وهو :مالو كان المبيع أثواباً متعددة ، وهي من نمط واحد لا مختلف عادة بحيث يباع وهو :مالو كان المبيع أثواباً متعددة ، ويظهر لى أنه يكني رؤية ثوب منها ، إلا إذا ظهر كل واحد منها بثمن متحد ، ويظهر لى أنه يكني رؤية ثوب منها ، إلا إذا كان الباق أرداً ، وذلك لأنها تباع بالموذج في عادة التجار ؛ فإذا كانت ألوانا كختلف ينظرون من كل لون إلى ثوب ، اه ، وهذا إذا كان في وعاء واحد ، وأما إذا كان ينظرون من كل لون إلى ثوب ، اه ، وهذا إذا كان في وعاء واحد ، وأما إذا كان في وعاء واحد ، وأما إذا كان

<sup>(</sup>۱) صورة بيع ما ملكه ولم يره أن يرث شبئاً من عقار أو منقول ولم يره منذ ورثه المي أن باعه . والنص الوارد في خيار الرؤية الذي أشار الشارح إليه هو قوله عليه ألصلاة والسلام: و من اشترى شيئا ولم يره فله الحيار إذا رآه » وروى أن عبان بن عفان رضى الله عنه باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله ، فقيل الطلحة : إنك قد غبنت ، فقال : لى الحيار ، لأنى اشتريت ما لم أره ، وقيل لعبان : إنك قد غبنت ، فقال : لى الحيار ، لأنى بعت ما لم أره ، وقيل لعبان : إنك قد غبنت ، فقال : لى الحيار ، لأنى بعت ما لم أره ، في بنا الحيار بالحيار الطلحة ، وكان ذلك بمعضر من المسابة رضى الله عنهم ، ولم ينكر ذلك أحد منهم ، فعلنا أن ذلك هو المفهوم من قوله على اطلاقه ، كا قد يفهم من عبارة الكتاب ، بل هو مخصوص بما إذا باع عبنا كثوب بشن، أما إذا باع عبنا بعين كثوب بثوب ، ولم يركل واحد منهما ما يحصل له من العوض ، فإن الحيار شبت لكن واحد منهما ما يحصل له من العوض ، فإن

وَ إِنْ رَأَى صَحْنَ الدَّارِ فَلاَ خِيارَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ بُشَاهِدْ 'بُيُوتَهَا ، وَ بَيْعُ الأُعْلَى وَيَسْفُطُ خِيَارِهُ بَأَنْ يَجُسُّ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بَالشَّمِّ ، أَوْ يَشُمَّهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ ، أَوْ يَشُمَّهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ ، أَوْ يَدُوقَهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ ، أَوْ يَدُوقَهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ ، أَوْ يَدُوقَهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ ، أَوْ يَشُمَّهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ ، أَوْ يَدُوقَهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ ، أَوْ يَشُمَّهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِ . أَوْ يَشُمُّهُ خِيَارُهُ فِي الْمَقَارِ حَتَى يُوصَفَ لَهُ ،

فى وعاء بن أو أكثر ورأى أحدها فشايخ المراق على أنها كرؤية الحكل ، ومشايخ بلخ على أنه لابد من رؤية الحكل ، والصحيح أنه يبطل برؤية البعض ، كا فى الفيض والفتح والبحر وغيرها (وإن رأى صحن الدار): أى ساحتها (فلا خيار له ، وإن لم يشاهد بيوتها) أى داخاباً ، عند أبى حنيفة ؛ لأن رؤية ساحتها وظاهر بيوتها بوقع العلم بالداخل ؛ لعدم تفاوت البيوت بالمنفعة ، وعند زفر لابد من رؤية داخل البيوت ، قال أبو نصر الأقطع : وهو الصحيح ، وفى الجوهرة : وعليه الفتوى ، وفى الحداية : والأصح أن جواب الكتاب على وفاق عاداتهم فى وعليه الفتوى ، وفى الهداية : والأصح أن جواب الكتاب على وفاق عاداتهم فى الأبنية ، فإن دورهم لم تكن متفاوته يومئذ ، فأما اليوم فلابد من الدخول فى فى داخل الدار التفاوت ، والنظر إلى الظاهر لا يوتع العلم بالداخل ، اه . ومثله فى داخل الدار التفاوت ، والنظر إلى الظاهر لا يوتع العلم بالداخل ، اه . ومثله فى داخل الدار التفاوت ، ونظر وكيله بالقبض والشراء كنظره ، مخلاف رسوله .

(و بيع الأعمى وشراؤه) ولو اغيره (جائز) لأنه مكاف محتاج (وله الخيار إذا اشترى) ؛ لأنه اشترى مالم يره (و يسقط خياره) بما يفيدالهم بالمقصود، وذلك (بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس، أو يشمه إذا كان يعرف بالشم، أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق) لأن هذه الأشياء تفيد الهم بالمقصود؛ فكانت في حقه بمنزلة الرؤية (ولا يسقط خياره في المقار) ونحوه مما لايدرك بالحواس المذكورة (حتى يوصف له) لأن الوصف يُقام مُقام الرؤية كافي السَّم ، قال في التحفة: هذا هو الأصح من الروايات؛ وقال أبو نصر الأقطع: هذا هو الصحيح من المذهب ، تصحيح ، الروايات؛ وقال أبو نصر الأقطع: هذا هو الصحيح من المذهب ، تصحيح ، وعن أبي يوسف : إذا وقف في مكان لو كان بصيراً لرآه فقال «قد رضيت »

وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ مِغَيْرِهِ أَمْرِهِ فَالمَالِكُ بِالْجِيارِ : إِنْ شَاءَ أَجَازَةُ إِذَا كَانَ اللَّهْقُودُ عَلَيْهِ بَاقِياً وَالْبَعَازَةُ إِذَا كَانَ اللَّهْقُودُ عَلَيْهِ بَاقِياً وَالْمَتَاقِدَانِ بِحَالِمُهَا ، وَمَنْ رَأَى أَحَدَ ثَوْ بَيْنِ فِاشْتَرَ الْهَا ثُمَّ رَأَى الآخَرَ جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُما ،

يسقط خياره ، وقال الحسن : يوكِّلُ وكيلا يقبضه وهو يراه ، وهذا أشبه بقول أبى حنيفه ؛ لأن رؤية الوكيل كرؤية الموكل على ما مر آنفًا ، هداية .

(ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار: إن شاء أجاز البيع، وإن شاء فسخ، و) لكن إنما (له الإجازة إذا كان المعقودعليه باقياً) وكذا المالك (والمتعاقدان محالها) فإذا حصلت الإجازة مع قيام الأربعة جاز البيع، وتكون الإجازة اللاحق بمنزلة الوكالة السابقة ، ويكون البائع كالوكيل ، والحمن للمجيز إن كاز قائما ، وإن هلك في يد البائع هلك أمانة ، ولكل من المشترى والفضولي أز يفسخ المقد قبل أن يجيز المالك ، وإن مات المالك قبل الإجازة انفسخ البيع ، ولا يجوز بإجازة ورثته ، جوهرة .

\* \* \*

( ومن رأى أحد ثو بين فاشتراها ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما ) مماً ، لأن رؤية أحدها لا تكون رؤية الآخر ؛ للتفاوت في الثياب ؛ فيبقى الخيار له فيا لم يره ؛ فله رده بحكم الخيار ؛ ولا يتمكن من رده وحده ، فيردها إن شاء ، كيلا يكون تفريقاً للصفقة على البائع قبل التمام ، وهذا لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده كيار الشرط ، بدليل أن له أن يفسخه بغير قضاء ولا رضاء ، فتح .

وَمَنْ مَاتَ وَآهُ خِمِارُ الرُّ وْبَةِ بَطَل خِمَارُهُ ، وَمَنْ رَأَى شَيْئًا ثُمُّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مُدَّةً : فَإِنْ كَانَ عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي رَآهُ فَلاَ خِمَارَ لَهُ ، وَ إِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الخَمَارُ . وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الخَمَارُ .

#### باب خيار العيب

إِذَا أَطَّلَعَ ٱلشَّتَرِي عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ الْجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ ، وَلَيْسَ لَهُ

(ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره) ولم ينتقل إلى ورثته كحيار الشرط كامر.

( ومن رأى شيئاً ثم اشتراه بعد مدة ) وهو يعلم أنه مَرْ نَيُه ( فإن كان) باقياً على الصفة التي رآه فلا خيار له )، لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة ، و بغواته يثبت له الخيار ، وكذا إذا لم يعلم أنه مرئيه لعدم الرضا به ( و إن وجده متغيرا فله الخيار ) لأنه بالتغير صاركانه لم يره ، و إن اختلفا في التغير فالقول البائع لأن التغير حادث ، وسبب اللزوم ظاهر ، بخلاف ما إذا اختلفا في الرؤية ، لأنها أمر حادث ، والمشترى ينكره ، فالقول له ، هداية .

#### باب خيار العيب

من إضافة الشيء إلى سببه .

والعبب الحة : ما محلوعنه أصل الفطرة السليمة بما يُمدُّ به ناقصا، فتح . وشرعاً: ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار، كا يذكره المصنف (إذا اطلع المشترى على عيب في المبيع) كان عند البائع ولم يره المشترى عندالبيع ولاعند القبض ، لأن ذلك رضاً به ، هداية (فهو بالخيار : إن شاء أخذه بجميع الثمن، و إن شاء رده) ، لأن مطلق المقد يقتضى وصف السلامة، فمند فواته يتخير، كيلا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به (وايس له

أَنْ يُمْسِكُهُ وَيَأْخُذَ النَّمْقُ مَانَ ، وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ مُنْصَانَ الثَّمَنِ فِي عَادَةِ التَّجَّارِ فَهُوَ عَيْبٌ ، وَالإِبَاقُ وَالْبَوْلُ فِي الْفِرَ اشِ وَالسَّرِقَةُ عَيْبٌ فِي الصَّذِيرِ مَا لَمْ يَبْلُغِ فَإِذَا بَلَغَ قَلَيْسَ ذَٰلِكَ يَعَيْبٍ ، حَتَّى يُعَاوِدَهُ بَعْدَ الْبُلُوعِ

أن يمسكه و يأخذ النقصان) لما مر أن الأوصاف لا يقابلها شيء من النمن ، والبائم لم يرض. بزواله بأقل من المسمى فيتضرر، ودَفْعُ الضرر عن المشترى ممكن بالرد (وكل ماأوجب نقصان المن في عادة التجار فهو عيب) ؛ لأن التضرر بنقصان المالية، وذلك بانتقاص القيمة ، وللرجع أن معرفته أهله ، سواء كان فاحشاً أريسيرا، بعدأن يكون مما يعدُّه أهل الله الصناعة عيباً فيه، جوهرة (والإباق) إلى غيرسيده الأول ( والبول فى الفراش والسرقة) من المولى وغيره (عيب في الصغير) الميز الذي يُنكر عليه مثل ذلك (مالم يبلغ ) عند الشترى؛ فإن وُجِدَ شيء منها بعد ما بلغ عنده لم يرده ، لأنه عيب حدث عنده ولأن هذه الأشياء تختلف صغراً وكبرا (فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ ) قال في الهداية: ومعناه إذا ظهرت عند البائم في صغره تم حدثت عند المشترى في صغره يرده، لأنه عين ذلك، وإن حدات بمد بلوغه لم يرده، لأنه غيرُه > وهذالأن سببهذه الأشياء يختلف بالصغر والمكبره فالبول فىالفراش فى الصغر لضعف للثانة ، و بعدال كبرادا و فالباطن، والإباق في الصفر لحب اللعب ، والسرقة لقلة البالاة وهما بعد الحبر لحبث في الباطن اه، قال في الفتح: فإذا اختاف سببها بعد الباوغ وقبله كان الموجود منها بعده غير الموجود منها قبله، و إذا كان غيره فلا يردبه، لأنه عيب حادث عنده، بخلاف ما إذا ظهرت عند البائم والشترى في الصفر أوظهرت عندهما بعد البلوغ، فإن له أن يردمها ، و إذا عرف الحسكم وجب أن يقرر اللفظ الذكور في المحتصر > وهو قوله «فإذا بلغفليس ذلك» الذي كان قبله عند البائم « بعيب » إذا وجد بعده عند المشرى « حتى يعاوده بعد البلوغ ، عندالمشترى بعد ماوجد عندالبائم، واكتفى بلفظ وَالْبَخُرُ وَالدَّفَرُ عَيْبٌ فَى الجَّارِيَةِ ، وَلَيْسَ بِعَيْبٍ فِى الْفُلامِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ دَاه ، وَالزِّنَا وَوَلَدُ الزِّنَا عَيْبٌ فِى الجَّارِيةِ دُونَ الْفُلامِ ، وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِى عَيْبٌ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَارِيْمِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِمَع بِنُقْصَانِ الْمُشْتَرِى عَيْبٌ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَارِيْمِ فَلَهُ أَنْ يَاخُذَهُ بِمَيْبِهِ ، وَإِنْ الْمُشْتَرِى النَّهُ بِهُ وَإِنْ عَلَمُ الْبَارِيْمِ الْبَارِيْمِ أَنْ يَاخُذَهُ بِمَيْبِهِ ، وَإِنْ فَاللَهُ أَنْ يَاخُذَهُ بِمَيْبِهِ ، وَإِنْ طَاهُ أَوْ صَبَعَهُ وَلَمْ الْمُؤْمِ وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا رَجَعَ بِالْقَيْبِ ، وَإِنْ خَاطَهُ أَوْ صَبَعَهُ أَوْ صَبَعَهُ أَوْ صَبَعَهُ أَوْ مَنَا اللّهِ يَقْ السَّوِيقَ بِسَمْنٍ ثُمُ اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ ، وَلَيْسَ الْبِائِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ ،

المعاودة لأن المعاودة لا تركون حقيقة إلا إذا الحد الأمر ،ا ه. (والبخر) تن الفم (والدفر) بالدال المهملة - نتن الإبط وكذا الأنف ، در عن اللبزازية (عيب في الجارية) مطلقا، لأن المقصود منها قد يكون الأستفراش، وها يخلان به (وليس بعيب في الفلام) لأن المقصود هو الاستخدام ، ولا يخلان به (إلا أن يكون من داء) أو يفحش بحيث بمنع القرب من المولى (والزنا وولد الزنا عيب في الجارية) لأنه يخل بالمقصود وهو الاستفراش وطلب الولد (دون الفلام) لأنه لا يخل بالمقصود وهو الاستغدام ، إلا أن يكون له عادة لأنه يخل بالخدمة .

(و إذا حدث عند المشترى عيب) في مَشْرية (ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب، ولا يرد المبيع) لأن في الرد إضرارا بالهائع الأنه خرج من ملكه سالماً وصار معيبا، فامتنع، ولكن لا بد من دفع الضررعنه افتعين الرجوع بالنقصان ( إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه) لأنه أسقط حقه (و إن قطع المشترى الثوب فوجد به عيبا رجم بالعيب) لامتناع الردبالقطع، إلاأن يقبله البائع كذلك كا مر ( و إن خاطه أو صبغه ) بأى صبغ كان (أولت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه ) لامتناع الرد بالزيادة ( وليس للبائع أن يأخذه ) ، لأنه لا وجه للفسخ بدونها ، لأنها لا تنفك عنه، ولا معها لحصول الربا

وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ أَوْ مَاتَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِ رَجَعَ بِنُقصَانِهِ ، فإن وَمَلَ الْمُشْتَرِى الْمَبْدَ أَوْ كَانَ طَعَامًا فَأَ كَلَهُ لَمْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَرْجِعُ

لأنها زيادة بلا مقابل ، ثم الأصل : أن كل موضع للبائع أخذهُ مَعِيبا لا يرجع بإخراجه عن ملكه ، و إلا رجع ، اختيار ( ومن اشترى عبدا فأعتقه ) مجانا ( أو مات ) عنده ( ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه ) أما الموت فلأن الملك ينتهى به، والامتناع منه حكميٌّ لا بفعله ، وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل ، وفي الاستحسان يرجع، لأن العتق انتهاءالملك فكان كالموت، وهذا لأن الشيء يتقرر بانتهائه ؛ فيجمل كأن الملك باقِ والرد متعذر هداية.وقيدنا المتق بكونه مجانالأنهلو أعتقه على مال لم يرجع بشي. (فإن قتل المشترى المبد / لمشتَرَى (أو كان طعاما فأكله)أو ثو با فلبسه حتى تخرق، ثم اطام على عيب (لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة) لتعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع، فأشبه البيع والقتل (وقال أبو يوسف ومحمد : يرجع) استحسانًا،وعليه الفتوى،بحر.ومثله في النهاية، وفي الجوهرة: والخلاف إنما هو في الأكل لا غير، أما القتل فلاخلاف أنه لا يرجم إلا في رواية عن أبي يوسف، ا ه، فإن أكل بمض الطمام تم علم بالميب فكذا الجواب عنده، وعندهما يرجع بنقصان الميب في الكل، وعنهماأ نه يردما بتي و يرجع بنقصان ما أكل، ونقل الروايتين عنهما المصنف في التقريب، ومثله في الهداية ، وذكر ف شرح الطحاوى أن الأولى قول أبي بوسف، والثانية قول محد، كافى الفتح. والفتوى على قول ممدكا في البحرعن الاختيار والخلاصة،ومثله في النهاية وغاية البيان والجتبي والخانية وجامع الفصولين،و إن باع بمض الطمام ففي الذخيرةأن عندهالا يردما بقي ولايرجم بشيء عوعن محمد يرد مابقي ولايرجع بنقصان ماباع، كذا في الأصل، اهـ

وَمَنْ بَاعَ عَبْداً فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِى ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِمَثِيبٍ ، فَإِنْ قَبِلَهُ بِمَضَاء الْقَاضِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَائِمِهِ ، وَ إِنْ قَبِلَهُ بِغَيْرِ قَضَاء القَاضِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِعَيْبٍ وَمَنِ اشْتَرَى عَبْداً وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِعَيْبٍ وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ الْمُيُوبِ وَلَمْ يَهُدَّهَا .

قال فى التصحيح: وكان الفقيه أبو جعفر وأبو الليث يُفتيان فى هذه المسائل بقول عمد ؛ رفقاً بالناس، واختاره الصدر الشهيد، اه، وفى جامع الفصولين عن الخانية: وعن محمد لا يرجع بنقصان ما باع، ويرد الباقى بحصته من الثمن، وعليه الفتوى، اه. ومثله فى الولوالجية والمجتبى والمواهب. والحاصل أن المفتى به أنه لو باع البعض أو أكله يرد الباقى ويرجع بنقص ما أكل، لا ما باع. فإن قيل: إن المصرح به فى المتون أنه لو وجد ببعض المكيل أو الموزون عيباً لهرده كله أو أخذه، ومفهومه أنه ليس له رد المعيب وحده . أجيب بأن ذلك حيث كان كله باقياً فى ملكه ، بقرينة قولهم : « له رده كله » أو هو مبنى على قول غير محمد .

( ومن باع عبداً ) أو غيره ( فباعه المشترى ثم رد عليه بعيب ؛ فإن قبله بقضاء القاضى ) ببينة أو إباء أو إقرار ، هداية (فله ) أى البائع الثانى ( أن يرده على بائمه ) الأول ؛ لأنه فسخ من الأصل ، فجعل البيع كأن لم يكن ( و إن قبله بغير قضاء القاضى فليس له أن يرده ) لأنه بيع جديد فى حق ثالث ، و إن كان فسخاً فى حقهما ، والأول ثالثهما ، هداية .

( ومن اشترى عبداً ) مثلا ( وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب ) مطلقا ، موجودٍ وقت العقد أو حادثٍ قبل القبض ( و إن لم يسم العيوب ولم يُمدَّها )؛ لأن البراءة عن الحقوق المجهولة صحيحة ؛ لعدم إفضائها إلى المنازعة .

## باب البيع الفاسد

إذا كَانَ أَحَدُ الْمُوَضَيْنِ أَو كَلاَهُمَا نُحَرِّماً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ، كَالْبَيْعِ بِالْمَيْمَةِ أَو بِالْخَيْرِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَمْلُوكَ كَاكُمْرٍ ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَمْلُوكَ كَاكُمْرٍ ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَمْلُوكَ كَاكُمْرٍ ، وَبَيْمُ أَوْ بَاللَّهُ مَا أَلُوكُ كَانَكِ فَاسِدٌ ، أَمَّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبِ فَاسِدٌ ،

## باب البيع الفاسد

المراد بالفاسد الممنوع ، مجازاً عُرْفياً ؛ فيمم الباطلَ والمـكروة ، وقد يذكر فيه بمض الصحيح تبعاً ، در .

ثم هذا الباب يشتمل على ثلاثة أنواع: باطل ، وفاسد ، ومكروه ؛ فالباطل: مالا يكون مشروعاً بأصله دون مالا يكون مشروعاً بأصله دون وصفه ، والمساكروه: مشروع بأصله ووصفه ، لكن بجاورَهُ شيء آخر منهي عنه وقد يُطْلِق المصنف الفاسد على الباطل ؛ لأنه أعم ؛ إذ كل باطل فاسد، ولاعكس، ومنه قوله : (إذا كان أحد الموضين) : أي المبيع أو الثمن (أو كلاها محرما) الانتفاع به (فالبيع فاسد) : أي باطل ، وذلك (كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالحرما أو بالخنزير) قال في الهداية : هذه فصول جمعها ، أي في حكم واحد — وهو الفساد — وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله ، فنقول : البيع بالميتة والدم باطل ؛ لانمدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال ، فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد ، والبيع بالحر والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال ؛ فإنه مال عند الموضين أو كلاهما (غير أبنه مال عند البعض ، اه . (وكذلك إذا كان) أحد الموضين أو كلاهما (غير غاسد) : أي باطل ؛ لأن استحقاق الحرية بالمتق ثابت لكل منهم بجهة فاسد) : أي باطل ؛ لأن استحقاق الحرية بالمتق ثابت لكل منهم بجهة فاسد) : أي باطل ؛ لأن استحقاق الحرية بالمتق ثابت لكل منهم بجهة فاسد) : أي باطل ، فتح ، قال في الهداية : ولو رضى المكاتب بالبيع ففيه بالميت بالميت

وَلا يَجُوزُ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاء، وَلا بَيْعُ الطَيْرِ فِي الْهَوَاء، وَلاَ بَجُوزُ بَيْعُ الخُمْلِ وَلا يَجُوزُ بَيْعُ الخَمْلِ وَلا النِّتَاجِ ، وَلا بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَالصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْفَنَمِ ، وَذَرَاعِ مِنْ ثَوْبٍ ، وَحِذْعٍ فِي سَقْفٍ ، وَضَرْبَةِ الفَانِصِ ، وَبَيْعُ الْذَابَةِ وَهُوَ بَيْعُ الثَّمَرِ ثَوْبِ ، وَجِذْعٍ فِي سَقْفٍ ، وَضَرْبَةِ الفَانِصِ ، وَبَيْعُ الْذَابَةِ وَهُوَ بَيْعُ الثَّمَرِ

روايتان ، والأظهر الجواز ، اه . أى إذا بيع برضاه ؛ لتضمن رضاه فسخ الكتابة قبل العقد ، بخلاف إجازته بعد العقد ، جوهرة

( ولا يجوز ) : أي لا يصح ( بيع السمك في المــاء ) قبل صيده ، لأنه بيع ما ليس عنده ، أو بعد صيده ثم ألقى فيه ولا يؤخذ منه إلا بحيلة ؛ للمجز عن التسليم ، و إن أخذ بدونها صَحَ وله الخيار ؛ لتفاوتها في المـــاء وخارجه ( ولا بيع الطير في الهواء ) قبل صيده ؛ أو بعده ولا يرجع بعد إرساله ؛ لما تقدم ، و إن كان يطير و يرجع صح ، وقيل : لا ( ولا يجوز بيع الحمل ) : أى الجنين في بطن المرأة ( ولا النتاج ) : أي نتاج الحل ، وهو حبل الحبلة وجزم في البحر ببطلانه ؛ لمدم تحقق وجوده ( ولا بيع اللبن في الضرع ) وهو لذات الظلف والخف كالثدى للمرأة ؛ للفرر ؛ فمساه انتفاخ ، ولأنه ينازع في كيفية الحلب ، وربمــا يزداد فيختلط المبيع بفيره (و) لا (الصوف على ظهر الفنم)؛ لأن موضع القطع منه غير متمين ، فيقع التنازع في موضع القطع ، ولو سلم البائع اللبن أو الصوف بعد المقد لا يجوز ولا ينقلب صحيحاً ، جوهرة (و) لا بيع ( ذراع من ثوب ) يضره التبعيض ( وجذع ) معين ( في سقف ) لأنه لا بمكن تسليمه إلا بضرر ، فلو قطع الذراع من الثوب أو قلع الجذع من السقف وسُلِّم قبل فسخ المشترى عاد صحيحًا ، ولو لم يضره القطع كذراع من ثوب كرباس أو دراهم ممينة من نُقُرْة فضة جاز ؟ لانتفاء المانع؛ لأنه لا ضرر في تبعيضه ، وقيدنا الجذع بالمعين لأن غير المعين لا ينقلب صحيحاً و إن قلمه وسلمه للجمالة ( و ) لا ( ضر بة القانص ) وهوما يخرج من الصيد بضرب الشبك ، لأنه مجهول (و) لا (بيع المزابنة ، وهو بيع الثمر) بالمثلثة – لأن ما على رءوس النخل لا يسمى تمرًا بل رُطَبًا ، ولا يسمى تمرا

عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِخَرْصِهِ تَمْرًا \_ وَلا يَجُوزِ البَيْعُ بِإِلْقَاءَ الحَجِرِ وَالْمَلَامَسَةِ وَلا يَجُوزُ البَيْعُ أِلْمُقَاءَ الحَجَرِ وَالْمَلَامَسَةِ وَلا يَجُوزُ بَيْعُ مُوْبِ مِنْ مَوْ بَيْنِ ، وَمَن بَاعَ عَبْدًا طَلَى أَن يُشْتَوْ الرَّهَ أَنْ يُشْتَوْ الرَّهَا ، فَالْبَيْعُ فَاسِدُ ، أَوْ بَاعَ أَمَةً طَلَى أَنْ بَسْتَوْ الدَها ، فَالْبَيْعُ فَاسِدُ ،

إلا الحِذُوذُبِهِ لَا الجِفَافُ (على رؤوسِ النحل بحرصه):أي مقدارِهُ حَزْرًا وتحمينًا (نمرًا) لنهيه صلى الله عليه و-لم عن المزابنة والمحاقلة ، فالمزابنة ما ذكرناه ، والمحاقلة: بيم الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خَرْصاً ، ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه ، فلا يجوز بطريق الخرص ، كما إذا كانا موضوعين على الأرض ، وكذا العنب بالزبيب على هذا ، هداية . ( ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر ) من المشترى على السلمة المسامة (١) (والملامسة) لها منه أيضاً ، والمنابذة لها من البائع : أي طرحها للمشترى ، وهذه بيوع كانت في الجاهلية ، وهو أن يتراوض الرجلان على سلمة : أى يتساومان ، فإذا لمسما المشترى أو نبذها إليه البائع أو وضع عليه المشترى حصاة لزم البيعُ ، فالأول بيع الملامسة ، والتاني المنابذة ، والثالث إلقاء الحجر ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلَّم عن بيع الملامسة والمنابذة ، ولأن فيه تعليقًا بالخطر ، هداية : أي لأنه بمنزلة ماإذا قال : أيُّ ثوب لمسته أو ألقيت عليه حجراً أو نبذتُه لك فقد بمته ، فأشبه القار ( ولا يجوز بهم ثوب من ثو بين ) لجهالة المبيم، ولو قال «على أنني بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء » جاز البيع استحساناً، هداية . ( ومن باع عبدا على أن يمتقه المشترى ، أو يدبره، أو يكاتبه ) أو لا يخرجه عن ملكه (أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد ) لأن هذا بيع وشرط ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، ثم جملة المذهب فيه أن يقال: كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشترى لا يفسد العقد ، لثبوته بدون الشرط ، وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده ، كشرط أن لا يبيع المشترى العبد المبيع ، لأن فيه زيادةً عاريةً عن الموض ، فبؤدى إلى الربا ، أو لأنه يقع بسببه المنازعة

<sup>(</sup>١) من حق العربية أن يقول « المسومة » مثل المقولة ، والفعل سامها بسومها .

وَكَذَٰلِكَ لَوْ بَاعِ خَبْدًا عَلَى أَنْ بَسْتَخْدَمَهُ إِلْبَائِعُ شَهْرًا ، أَوْ دَارًا عَلَى أَنْ بَسْكُنَهَا ، أَوْ عَلَى أَنْ يُهْدِى لَهُ هَدِيّةً ، يَسْكُنَهَا ، أَوْ عَلَى أَنْ يُهْدِى لَهُ هَدِيّةً ، وَمَنْ بَاعَ عَيْنَا عَلَى أَنْ لَا يُسَلِّمُهَا إلى رَأْسِ الشّهْرِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ، وَمَنْ بَاعَ جَارِيةً لِلّا يَخْلَهَا فَسَدَ الْبَيْعُ ؛ وَمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَقْطَعَهُ الْبَائِعُ وَ بَخِيطَهُ فَمِيصًا إلا تَخْلَهَا فَن يَقْطَعَهُ الْبَائِعُ وَ بَخِيطَهُ فَمِيصًا أَوْ فَبَاءً أَوْ نَهُمّ كَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ .

وَيُعْرَى المقد عن مقصوده، ولو كان لايقتضيه المقد ولا منفعه فيه لأحدال يفسده ، هو الظاهر من المذهب ، كشرط أن لا يبيع المشترى الدابة المبيعة ، لأنه انعدمت المطالبة ، فلا يؤدى إلى الربا ولا إلى المنازعة ، هداية ( وكذلك ) : أى البيع فاسد ( لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهراً) مثلا (أو دارا على أن يسكمها) كذلك ( أو على أن يقرضه المشترى درهما ، أو على أن يهدى له هدية ) لأنه شرط لايقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين(ومن باع عيناً على أن\لابسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد ) ؛ لما فيه من شرط نفي التسليم المستَحَقُّ بالعقد ( ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع ) والأصل : أن مالا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد ، والحل من هذا القبيل ، وهذا لأنه بمنزلة أطراف الحيوان ، لاتصاله به خلقةً ، و بيع الأصل يتناولها ، فالاستثناء يكون على خلاف الموجب، فلم يصح، فيصير شرطا فاسدا، والبيع ببطل به، هداية (ومن اشترعه ثوبًا على أن يقطعه البائع و يخيطه قميصا أو قَبَاء ) بفتح القاف \_ فالبيع فاسد لأنه شرط لا يقتضيه العقد ، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ، ولأنه يصير صفقة في. في صفقة ؛ هداية ( أو نعلا ) أي صرما ، تسمية له باسم ما يؤل إليه ( على أن محذوها أو يشركها فالبيع فاسد ) أي يضع عليها الشِّرَاكُ \_ وهو السير \_ قال في الهداية : وما ذكره جواب القياس ، ووجهه ما بينا (١) ، وفي الاستحسان

<sup>(</sup>١) يريد ما ذكره في النوع الذي قبله ، من أن هذا شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين .

والْبَيْعُ إِلَى النَّيْرُوذُ وَالْهُرَجَانِ وَصَوْمِ النَّصَارَى وَفَطْرِ الْيَهُودِ \_ إِذَا لَمْ يَغْرِفِ الْبَيْعُ إِلَى الخَصَادِ والدِّياسِ والقِطافِ الْمُعْمَانِ ذَلِكَ \_ فَاسِدْ ، ولا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَى الخُصادِ والدِّياسُ والقِطافِ وَقَدُومَ الخَاجِّ ، فَإِنْ تَرَاضَيَا بِإِسْفَاطِ الْأَجَلِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّاسُ فَى الخُصادِ والدِّياسِ وقَبْلَ قُدُومِ الخَاجِ جَازَ الْبَيْمُ .

و إِذَا تَبَضَ أَمُشْتَرِى الْبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِ الْبَائِعِ وَفِي الْمَقْدِ عِرَضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالُ مَلكَ الْمَبِيعَ وَلَزَمَتْهُ قِيمَتُهُ ،

يجوز: للتعامل فيه ، فصار كصبغ الثوب ، وللتعامل جوزنا الاستصناع ، اه ( والبيع إلى النير وز ) وهو أول يوم من الربيع ( والمهرجان ) أول يوم من الخريف (وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبابعان ذلك فاسد ) لجهالة الأجل ، وهي مُفضية إلى المنازعة ، لا بنتائه على المماكسة إلا إذا كانا يعرفانه ، لكونه معلوما عندهما ، أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعد ما شرعوا في صومهم ، لأن مدة صومهم بالأيام معلومة ، فلا جهالة ، هداية ( ولا يجو ز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج ) ، لأنها تنقدم وتتأخر ( فإن تراضيا ) بعده ، ولو بعد الافتراق خلافا لما في المتنوير ( إسقاط الأجل قبل ) حلوله ، وهو ( أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج ) وقبل فسخ المقد ( جاز البيع ) وانقلب الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج ) وقبل فسخ المقد ( جاز البيع ) وانقلب حييما ، خلافا لزفر ، ولومضت المدة قبل إبطال الأجل تأكد الفساد ، ولا ينقلب حائزاً إجماعا ، كا في الحقائق ، ولو باع مطلقا عم أجل إليها صمح التأجيل ، كا لو كفل إلى هذه الأوقات ، كا في التنوير ، وقوله «تراضيا» خرج وفاقا ، لأن من له الأجل يستبد بإسقاطه ، لأنه خالص حقه ، هداية .

( و إذا قبض المشترى المبيع فى البيم الفاسد ) خرج الباطل ( بأمر البائع ) صربحا أو دلالة ، بأن قبضه فى مجلس المقد بحضرته (وفى المقدعوضان كل واحد منهما مال ملك البيم) بقيمته إن كان قيميا ( ولزمته قيمته ) يوم قبضه عندهما ، لدخوله

ولَـكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسُخُهُ ، فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِى نَفَذَ بَيْعُهُ ، وَمَنْ جَمَع وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرِّ وَعَبْدٍ أَوْ شَاتَهِ ذَ كَيَّةٍ وَمَيْنَةٍ بَطَلَ الْبَيْمُ فِيهِما ، ومَنْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ ومُدَبَّرٍ أَو عَبْدِهِ وَعَبْدِغَيْرِهِ صَحَّ الْمَقْدُفِي الْعَبْدِ بِحَصَّتِهِ مِنَ النَّمَنِ . ونَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ النَّجَشِ ، وعَنِ السَّوْمِ

ونهى رسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ عَنِ النَّجِشِ ، وعَنِ السَّوْمِ عَلَى سَوْمٍ غَيْرِهِ ، عَلَى سَوْمٍ غَيْرِهِ ،

فى ضانه يومئذ ، وقال محمد : يوم الاستملاك كا فى مختلف الرواية لأبى اقليث ، و بمثله إن مثايا ، وهذا حبث كان هالمكا أوتعذر رده ، و إلا فالواجب رد عينه ( ولمكل واحد من المتماقدين فَسْخُه ) قبل القبض ، و بعده ، ما دام بحاله ، جوهرة ، ولا بشترط فيه قضاء فاض (فإن باعه المشترى نفذ بيمه ) وامتنع الفسخ، لتملق حق الفير به .

(ومن جمع بين حر وعبد أوشاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما) قال في الينابيع: هذا على وجهين: إن كان قد سمى لهما ثمناً واحداً فالبيع باطل بالإجماع، وإن سمى لحكل واحد منهما ثمناً على حدة في كذلك عند أبي حنيفة، وقالا :جاز البيع في العبد والذكية و بطل في الحر والميتة، قال في التصحيح: وعلى قوله اعتمد الحجوبي والنسني والموصلي (وإن جمع بين عبد ومدبر) أو مكاتب، أو أم ولد (أو) جمع بين (عبده وعبد غيره صبح المقد في العبد بحصته من الثمن) لأن المدبر محل للبيم عند البعض فيدخل في المقد ثم يخرج، فيكون البيم بالحصة في البقاء دون الابتداء، وفائدة ذلك تصحيح كلام العاقل مع رعاية حق المدبر، ابن كال. وبهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش) وهو: أن يزيد في الثمن ولا يريد في الثمن فيد، على المؤمر أوعن الخطبة على خطبة ولا يريد في النبال المنافي من الإيحاش والإضرار، وهذا إذا تراضي المتعاقدان على مباخ المساومة غيره، كما أفي ذلك من الإيحاش والإضرار، وهذا إذا تراضي المتعاقدان على مباخ المساومة فإذا لم يركن أحدها إلى الآخر وهو بيم من يزيد فلا بأس به على مانذكره، وماذكرناه فإذا لم يركن أحدها إلى الآخر وهو بيم من يزيد فلا بأس به على مانذكره، وماذكرناه

وعَنْ تَاتِّى الْجَالِبِ ، وعَنْ رَبْيِعِ الخَاضِرِ لِلْبَادِي ، وعَنِ الْبَهِمِ عِنْدَ أَذَانِ الْجُهُمَةِ ، وكُلُّ ذُلِكَ يُكْرَهُ ولا يَفْسُدُ بِهِ الْمَقْدُ .

وَمَنْ مَلَكَ تَمْلُوكَيْنِ صَغِيرَ بْنِ أَحَدُهُا ذُو رَحِم مَحْرَم مِنَ الآخَرِ لَمْ يُغَرِّقُ بَيْنَهِما ، وكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُا .

هو محل النهى فى النسكاح ، هداية (وعن تلقى الجلب) : أى المجلوب ، أو الجالب ، وهذا إذا كان يضر بأهل البلد ، فإن كان لا يضر فلا بأس به إلا إذا ابس السعر على الواردين لما فيه من الغرر والضرر ( وبيع الحاضر) وهو المقيم فى المصر والقرى ( للبادى ) وهو المقيم فى البادية ، لأن فيه إضراراً بأهل البلد ، وفى المصداية تبعاً لشرح الطحاوى : وصورته أن يكون أهل البلد فى قحط وهو يبيع من أهل البدو طمعاً فى الثمن الفالى ، أه . وعلى هذا الملام بمهنى «من الى : من البادى ، وقال الحلوانى : صورته أن يجىء البادى بالطعام إلى المصر ، فلا يتركه السمسار الحاضر يبيعه بنفسه ، بل يتوكل عنه و يبيعه و يُغلى على الناس، ولو تركه رخص على الناس، وعلى هذا قال فى المجتبى: هذا التفسير أصح ، كذا فى الفيض ( وعن البيم عند أذان الجمة ) الأول، وقد خص منه مَن لا جمة عليه، فتح ( ( وكل ذلك ) المذكور من قوله « ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى هنا ( يكره ) تحريما ، لمصر مح النهى ( ولا يفسد به المقد ) فيجب الثمن ، لا القيمة ، و يثبت الملك قبل القبض ، لأن النهى ورد لمنى فاوجب المكر اهة ، لا الفساد ، و المراد من صلب المقد ولا فى شرائط الصحة ، فأوجب الكر اهة ، لا الفساد ، و المراد من صلب المقد ولا فى شرائط الصحة ، فأوجب الكر اهة ، لا الفساد ، و المراد من صلب المقد الهدل ، كذا في غاية البيان .

( ومن ملك ) بأى سبب كان ( عملوكين صغيرين أحدها ذو رحم محرم من الآخر) من الرحم ، و به خرج الحجرم من الرضاع إذا كان رحماً كابن العم هو أخ رضاعا ( الميفرق بينهما) ببيم و نحوه ، وعبر بالنفي مبالفة في المنع عنه ( وكذلك إن كان أحدهما

<sup>(</sup>١) في نسخة ( منح )

كَبِيراً والآخَرُ صَغِيرًا ، فإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهَمَا كُرِهَ لَهُ ذَٰلِكَ وَجَازَ الْبَيعُ ، و إِنْ كَانَا كَبِيرَ ثِنْ فَلَا بَأْسَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا .

#### باب الإقالة

## الْإِقَالَةُ جَائِزَةٌ فِي الْبَيْع

كبيراً والآخر صغيراً) لأن الصغير يستأنس بالصغير والكبير، والكبير يتماهده، فمكان في بيع أحدها قطع الاستئناس والمنع من التماهد، وفيه ترك المرحمة على الصغار، وقد أوعد عليه، ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح، حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب ولا قريب غير محرم ولا الزوجان حتى جاز التفريق بينهما ؛ لأن النص ورد مخلاف القياس فيقتصر على مورده، ولا بد من اجماعهما في ملكه، حتى لو كان أحدها له والآخر لفيره لا بأس ببيع واحد منهما ، ولو كان التفريق محتى مستحتى فلا بأس به : كدفع أحدهما بالجناية ، و بيمه بالدين ، كان التفريق محتى مستحتى فلا بأس به : كدفع أحدهما بالجناية ، و بيمه بالدين ، ورده بالميب ، لأن المنظور إليه دفع الضرر عن غيره ، لا الإضرار به ، كذا في المداية ( فإن فرق بينهما كره له ذلك ) لما قلناه ( وجاز البيع ) ؛ لأن ركن البيع صدر من أهله في محلّه ، و إنما الكراهة لمني مجاور ، فشابه كراهمة الاستيام ، هداية ( و إن كان كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما ) ؛ لأنه ليس في معنى ما ورد به النص ، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام «فَرَّقَ بين مارية وسيرين» ، ما ورد به النص ، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام «فَرَّقَ بين مارية وسيرين» ، وكانتا أمتين أختين أختين أختين ( ) هداية .

#### باب الإذلة

( الإقالة ) : مصدر أقالَهُ ، ور بما قالوا : قالَهُ البيسع \_ بغير ألف \_ وهي لفه قليلة ، مختار ، وهي لغة : الرفع ، وشرعا : رفع المقد ، جوهرة .

وهي (جائزة في البيع) بلفظين ماضيين أو أحدهما مستقبل ، كالوقال: أقلني ؛ فقال أقلتك ؛ لأن المساومة لا تجرى في الإقالة ؛ فكانت كالنكاح، ولا يتمين مادة قاف

<sup>(</sup>١) أهديتا إليه ، فأعطى سيرين لحسان بن ثابت ، واستبق مارية وهي أم إبراهيم .

بَمْثُلِ الثَّمَنِ الأُوَّلِ ، فإِنْ شَرَطَ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكَثَرَ فَالشَرطُ بَاطِلْ ، وَيَرُدُّ مِثْلَ الثَّمَنِ الأُوَّلِ ، وهِيَ فَسُخْ فِي حَقَّ الْمُتَمَاقِدَ بْنَ بَيْع جَدِيد فِي حَقَّ عَيْرِهِا فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَة ، وهَلاَكُ الثَّمَن لاَ يُمْنَعُ صَحَّةً لْإِفَالَةٍ ، وهَلاَكُ البَيعِ عَلَا مُنْعُ صَحَّةً لْإِفَالَةٍ ، وهَلاَكُ البَيعِ عَلاَيْ مِنْهَ مِنْهَا ، فإِنْ هَلَكَ بَعْضُ المَبيعِ جَازَتِ الْإِقَالَةُ فِي بَا قِيهِ .

لام ، بل لو قال : تركت البيع ، وقال الآخر : رضيت، أو أجزت - تمت . و يجوز قبول الإقالة دلالة بالفمل ، كما إذا قطمه قيصا في فور قول المشترى : أقلتك ، وتنمقد بفا حفتك وتاركتك ، فتح (بمثل الثمن الأول) جنساً وقدراً (فإن شرط) أحدهما (أقل منه) : أى الثمن الأل ، إلا إذا حدت في المبيع عيب عند المشترى فإنها تصح بالأقل (أو أكثر) أو شيئاً آخر أو أجلا (فالشرط باطل) والإقالة باقية (و برد مثل الثمن الأول في تحقيقا لمنى الإقالة .

(وهى): أى الإقالة (فسخ في حق المتماقدين) حيث أمكن جعله فسخا، وإلا فيبطل (بيع جديد في حق غيرهما) لو بعد القبض بلفظ الإقالة، وهذا (في قول أبي حنيفة) وعند أبي يوسف بيع إلا أن لا يمكن جعله بيعافيجمل فسخا إلا أن لا يمكن فيبطل، وعند محمد هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخافيجمل بيعاً إلاأن لا يمكن فيبطل، وعند محمد هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخافيجمل بيعاً إلاأن لا يمكن فيبطل، هداية. وفي التصحيح: قال الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفه، قلت: واختاره البرهاني والنسني وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة، اه. وقلنا « لو بعد القبض بلفظ الإقالة » ؛ لأنها إذا كانت قبل القبض كانت فسخاً في حق المكل في غير المقار، فلو بلفظ المفاسخة أو المتاركة أو المتاركة . لم تمكن بيعا اتفاقا، ولو بلفظ البيع فبيع اتفاقا.

( وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة ) كا لا يمنع صحة البيع ( وهلاك المبيع عنم منها ) ؛ لأنه محل البيع والفسخ ( فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه ) ؛ لقيام المبيع فيه ، ولو تقابضا تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما، ولا تبطل بهلاك أحدهما ؛ لأن كل واحد منهما مبيع ، فسكان البيع باقياً ، هداية .

## باب المرابحة والتَّوْلِيةِ

الْمُرَابَعَةُ : اَمَّلُ مَامَلَكُهُ بِالْمَقْدِ الْاوَّلِ بِالنَّمَنِ الْأُوَّلِ مَعَ زِيادَةً رِبْحٍ ، وَالنَّوْلِيَةُ : اَفْسَلُ مَامَلَكَهُ بِالْمَقْدِ الْاوَّلِ بِالْنَمَّنِ الْأُوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِيادَةً رِبْحٍ ، وَلاَ تَصِيحُ الْمُرَابَعَةُ وَلاَ النَّوْلِيَةُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ غَيْرِ زِيادَةً رِبْحٍ ، وَلاَ تَصِيحُ الْمُرَابَعَةُ وَلاَ النَّوْلِيَةُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ غَيْرِ زِيادَةً رِبْحٍ ، وَلاَ تَصِيحُ الْمُرَابَعَةُ وَلاَ النَّوْلِيَةُ حَتَّى يَكُونَ الْمُوصِينُ مِنْ لَا اللَّهِ اللَّهُ مِثْلُ ، وَيَعْجُوزُ أَنْ بُضِيفَ إِلَى رَأْسِ المالِ أُجْرَةً الْفَصَّارِ والصَّبَاغِ والطَّرَارُ والْفَدِّلِ ، وأُجْرَةً حَمْلِ الطَّمَامِ ، وَلَكِنْ يَقُولُ : فَامَ طَلَى الطَّمَامِ ، وَلَكِنْ يَقُولُ : فَامَ طَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ يَقُولُ : فَامَ طَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ يَقُولُ : فَامَ طَلَى اللَّهُ الْفَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعَلِّ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### باب المرابحة والتولية

شروع فى بيان الثمن بعد بيان المثمن .

(المرابحة): مصدر رابَحَ ، وشرعا ( نقل ماملكه بالعقدالأول بالنمن الأول ) ولوحكما كالقيمة ، وعبر به لأنه الفالب ( مع زيادة ر بح ، والتولية ) : مصدر وَلَي غيره : جعله وليا ، وشرعا: (نقل ماملكه بالعقد الأول بالثمن الأول) ولوحكما كا مر ( من غير زيادة ر بح ) ولا نقصان .

( ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون الموض بما له مثل ) ؛ لأنه إذا لم يكن له مثل فلو مَلَكه ملكه بالقيمة وهي مجهولة، ولوكان المشترى باع مرابحة بمن لم يكن له مثل فلو مَلَكه ملحه بربح دراهم أو بشىء من المكيل موصوف جاز؛ لأنه يقدر على الوفاء بما النزم ، هداية .

اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، فإنِ اطْلَعَ الْمُشْتَرِى عَلَى خِيَانَةٍ فِي الْمُرَابَحَةِ فَهُو بالْجِيارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة: إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ رِجَبِيعِ النَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ ، وَإِنِ اطَّاعَ عَلَى خِيانَةٍ فِي النَّوْ إِيّةِ أَمْهَ طَهَا المُشْتَرِى مِنَ النَّمَنِ، وقَالَ أَبُو يوسُفَ : يَحُطُّ فِيهِما ، وَقَالَ نُحَمَّدٌ : لا يَحُطَّ فِيهِما ، ومَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِمَّا بُنْقَلُ ويُحِمَّا ، ومَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِمَّا بُنْقَلُ ويُحَوِّلُ لَمَ يَجُرْ لَهُ بَيْمُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ،

اشتريته بكذا )كيلا يكون كذبا، وسَوْق الفنم بمازلة الحل، بخلاف أجرة الراعى وكراء بيت الحفظ؛ لأنه لا يزيد في المين ولاالقيمة ، فتح .

(فإن اطلع المشترى على خيانة في المرابحة) بإقرار البائع أو بُر هَانِ أو ذكولِ فهو): أي المشترى (بالحيار عند أبي حنيفة: إن شاء أخذه بجميع النمن ، و إن شاء فسخ ) المَوْتِ الرضا ( و إن اطاع على خيانة في التولية أسقطها المشترى من النمن) عند أبي حنيفة أيضاً ؛ لأنه لولم يحط في التولية لا يبقى تولية ؛ لأنه يزيد على النمن الأول فيتغير التصرف فيته بن الحط ، وفي المرابحة لو لم يحط ببقى مرابحة ، و إن نان يتفاوت الربح فلا يتغير التصرف ، فأمكن القول بالتخير ، فلو هلك قبل أن يردّه أو حدث فيه ما يمنع الفسخ بلزمه جميع النمن في الروايات الظاهرة ، هداية بقوله : وليتك بالنمن الأول ، أو بعتك مرابحة على النمن الأول، إذا كان معلوما ، فلا بد من البناء على الأول ، وذلك بالحطّ ، غير أنه يحط في التولية قدر الخيانة من رأس المال ، وفي المرابحة منه ومن الربح (وقال محد: لا يحط فيهما) لأن الاعتبار من رأس المال ، وفي المرابحة منه ومن الربح (وقال محد: لا يحط فيهما) لأن الاعتبار للتسمية لكونه مهلوما ، والتولية والمرابحة ترويج وترغيب فيكون وصفا مرغو بالنسفية والمرابي وصدر الشرحة . قال في التصحيح : واعتمد قول الإمام فيه كوصف السلامة ، في تخير أنه يحد : واعتمد قول الإمام النسفية والمرابي وصدر الشرحة .

( ومن اشترى شيئًا مما ينقل و يحول لم يجز له بيمه حتى يقبضه ) ؛ لأن فيه

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَقَارَ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي بَوسُفَ . وَقَالَ نُحَمَّدُ : لاَ يَجُوزُ ، وَمَن اشْتَرَى مَكِيلًا مُكَابَلَةً ، أَوْ مَوْزُوناً مُحَازَنَةً ، أَوْ مَوْزُوناً مُوازَنَةً ، فَاكْتَالَهُ أُو اتَّزَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مُكَايَلَةً أَوْ مُوَازَنَةً ؛ لَمْ يَجُزُ لِمُشَتِرِى مِنْهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَلاَ يَأْكُلُهُ حَتَّى يُعِيدَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ .

غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك (و يجوز بيع العقار قبل القبض عنداً بى حنيفة وأبى يوسف) ، لأن ركن البيع صدر من أهله فى محله، ولا غرر فيه، لأن الهلاك فى العقار نادر ، بخلاف المنقول، والفرر المنهى عنه غرر انفساخ العقد، والحديث معلل بهذا ، هداية (وقال محمد: لا يجوز) رجوعا لاطلاق الحديث (أ) واعتبارا بالمنقول ، هداية قال فى التصحيح: واختار قول الإمام مَنْ ذكر قبله (ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة لم يجز للمشترى منه ) أى للمشترى الثانى من (أو اتزنه نم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشترى منه ) أى للمشترى الثانى من المشترى الأول (أن يبيه ، ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل والوزن ) ؛ لاحتمال الزيادة على المشروط ، وذلك للبائع، والتصرف فى مال الغير حرام، فيجب التحر ثن عنه ، بخلاف ما إذا باعه مجاز فَةً لأن الزيادة له ، هداية . ويكنى كيله من البائع

<sup>(</sup>۱) المديث الذي ورد في هذا الموضوع هو أنه عليه الصلاة والسلام: « نهى عن بيم مالم يقبض » فأما مجد بن الحسن و سن فأخذه بظاهره ، وقال : إن الحديث لم يفرق بين المقار والمنقول ، فيكون بيح كل منهما قرن قبضه بيا عنه ، وأما أبو حنيفة وأبو يوسف فقالا : إن العلة فيهذا النهي كون المبيع قبل قبضه بعرض الهلاك فيسكون المقدعلي شفا الانفساخ إذا تبين هلاك المبيع ، ولما كان الهلاك في المنقول قريب الاحتمال والهلاك في العقار نادرا مانا الحديث على خصوص المنقول ، رجوعاً إلى العلة التي من أجلها ورد النهي ، ولم تجعل العقار مما يقناوله النهي لأن الشيء النادر لا يحفل به ، فلا يكون له حكم الشي فالمترر القريب الوقوع مما يقناوله النهي لأن الشيء النادر لا يحفل به ، فلا يكون له حكم الشي فالمتسكر و القريب الوقوع

وَالتَّصَرُّفُ فِي الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ ، وَيَجُوزُ الْمُشْتَرِى أَنْ يَزِيدَ الْبَارِعُ فِي النَّمَنِ ، وَيَجُوزُ الْمُشْتَرِى أَنْ يَخُطَّ مِنَ الثَّمَنِ ، فِي النَّمَنِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَحُطَّ مِنَ الثَّمَنِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَحُطَّ مِنَ الثَّمَنِ ، وَيَحُوزُ أَنْ يَحُطَّ مِنَ الثَّمَنِ ، وَيَعَرِدُ أَبِلاً وَيَعَمِيمٍ ذَلِكَ ، وَمَنْ بَاعَ بِثَمَنِ حَالَ ثُ \* أَجَّلاً وَيَعَمِيمٍ ذَلِكَ ، وَمَنْ بَاعَ بِثَمَنِ حَالَ ثُو أَجَلاً مَا عَبُهُ صَارَ مُؤَجِلاً إِلاَّ مَمْلُوماً صَارَ مُؤَجِلاً إِلاَّ مَمْلُوماً صَارَ مُؤَجِلاً إِلاَّ الْقَرْضَ ؛ فَإِنَّ تَأْجِيلَهُ لاَ يَصِحُ .

محضرة المشترى بعد البيع ، لا قبله، فلو كيلَ بحضرة رجل فشراهُ فباعه قبل كَيْله لم يحزو إن اكتاله الثانى ، لمدم كيل الأول ؛ فلم يكن قابضاً ، فتح .

( والتصرف فى الثمن ) ولو مكيلا أو موزونا ، قمستانى ( قبل الفيض جائز ) لفيام الملك ، وليس فيه غرر الانفساح بالهلاك ، لعدم تعينها بالتعيين ، بخلاف المبيع ، هداية ، وهذا فى غير صَرْفٍ وسَلَمَ .

(و يجوز للمشترى أن يزيد البائع فى الثمن) ولومن غير جنسه، فى المجلس و بعده خلاصة . بشرط قبول البائع ، وكون المبيع قائما (و يجوز للبائع أن يزيد فى المبيع) ويلزمه دفعهما إن قبلها المشترى، و يجوز له أيضا أن يحط من الثمن ولو بعد قبضه وهلاك المبيع (ويتملق الاستحقاق بجميع ذلك ) لأنها تلتحق بأصل العقد، وعند زفر تكون هبة مبتدأة : إن قَبَضَها صحت ، وإلا بطلت .

(ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما) أو مجهولا جهالة متقاربة كالحصاد والدَّياس ونحوذلك كا مر، وقبل المديون (صار) الثمن (مؤجلا) وإن أجله إلى مجهول جهالة فاحشة كهبوب الريحو نول المطر، وإلى الميسرة، فالتأجيل باطل والثمن حال (وكل دين حال) كثمن البياعات، وبدل المستهلكات (إذا أجَّله صاحبه) وقبل المديون وصار مؤجلا) لأنه حقه ، فله أن يؤخره تيسيراً على من عليه، ألا يرى أنه يملك إبراء معطلقاً، فكذا مؤقتا، ولأن هذه الديون بجوز أن تثبت مؤجلة ابتداء، فجازان يطرأ عليها الأجل، مخلاف القرض؛ ولذلك استثناه فقال (إلاالقرض؛ فإن تأجيله لا يصح) عليها الأجل، مخلاف القرض؛ ولذلك استثناه فقال (إلاالقرض؛ فإن تأجيله لا يصح)

#### باب الربا

الرِّ بَا مُحَرِّمْ فِي كُلِّ مَكْمِلٍ أَوْ مَوْزُونِ ، إِذَا بِهِمَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً ؟ فَالْمَلَّةَ فَهِهِ الْكَفِلُ مَمَعَ الْجِنْسِ أَوِ الْوَزْنُ مَمَعَ الْجِنْسِ ، فَإِذَا بِهِمَعَ الْمَكَيْلُ أَوِ المَوْزُونُ بِحِنْسِهِ مِثْلًا بَمِثْلِ جَازَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ

لأنه إعارة وصِلَة في الابتداء، حتى يصح بلفظ الإعارة، ولا يملك كه مَن لا يملك التبرع كالوصى والصبى، وَمعاوضة في الانتهاء، فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كافي الإعارة؛ إذ لا جَبْر في التبرع، وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح أبضاً؛ لأنه يصير بيع الدرهم بالدرهم نسيئة وهو رباً. وهذا بخلاف ما إذا أوصى أن يقرض من ماله ألف درهم فلاناً إلى سنة حيث يلزم من ثلثه أن يقرضوه ولا يطالبوه قبل المدة ؛ لأنه وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنى ؛ فيلزم حقًّا للهوصى ، هداية .

#### باب الربا

بكسر الراء مقصور على الأشهر ، ويثنَّى رِبَوَانِ ــ بالواو على الأصل ــ وقد يقال رِبَوِئُ ــ بالــكسر ــ يقال رِبَوِئُ ــ بالــكسر ــ والنسبة إليه رِبَوِئُ ــ بالــكسر ــ والفتح خطأً ، مفرب .

(الربا) لفة : مطلق الزيادة ، وشرعاً : فَضْلُ خالِ عن عوض بمعيار شرعى مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة، كما أشار إلى ذلك بقوله ، هو (محرم في كل مكيل أو موزون) ولو غير مطموم ومُقْتاَت ومُدَّخر (إذا بيع بجنسه متفاضلا ؛ فالعلة فيه السكيل مع الجنس ، أو الوزن مع الجنس) قال في الهداية : ويقال : القدر مع الجنس، وهو أشمل ، اه . يعنى يشمل السكيل والوزن معاً (فإذا بيع المسكيل أو الموزون بمنسه مثلا بمثل جاز البيع) ؛ لوجود شرط الجواز ، وهو المعاثلة في المعيار (وإن

تَفَاضَلاً لَمْ يَجُوْ ، ولا يَجُوز بَيْعُ الجُيِّدِ بِالرَّدِي هِ مِمَّا فِيهِ الرَّبَا إِلاَّ مِثْلًا مِثْلً ، فإذَا هُدِمَ الْوَصْفَانِ الجُنْسُ وَالْمَعْنَى المَضْمُومُ إِلَيْهِ حَلَّ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاء ، وإذَا وُجِدَا حَرُمَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاء ، وإذَا وُجِدَ أَحَدُمُ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاء ، وكلُ شَيْء نَصَّ أَحَدُمُ النَّسَاء ، وكلُ شَيْء نَصَّ أَحَدُمُ النَّسَاء ، وكلُ شَيْء نَصَّ أَحَدُمُ النَّسَاء ، وكلُ شَيْء نَصَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِيهِ كَيْلاً فَهُو رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِيهِ كَيْلاً فَهُو مَسَلِّ الْخَيْلُ فَهُو الشَّهِ وَالنَّهُ الْخَيْلُ فَهُو الشَّهِ وَالنَّهُ الْخَيْلُ فَهِ ، مِثْلُ الْحَنْطَةِ وَالشَّهِ وَالنَّهُ وَالنَّهِ وَالنَّهُ الْحَيْلُ فَهُو وَالشَّهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ الْحَيْلُ فَهِ ، مِثْلُ الْحَنْطَة وَالشَّهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ الْحَيْلُ الْمَاهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُعُولُ وَالنَّهُ وَالْمَامُ وَالْمُهُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُعُولُ وَالنَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالنَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالنَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالنَّهُ وَالْمُولُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُولُ وَلَامُ وَالْمُولُ وَلَيْ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلَامُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَيْمُ وَالْمُولُ وَاللْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَاللْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ

تفاضلا ) أوكان فيه نَسَاء ( لم يجز ) لتحقق الربا ( ولا يجوز بيع الجيد بالردى؛ مما) يثبت (فيه الربا إلا مثلا بمثل) ؛ لأن الجودة إذا لاقت جنسها فيما يثبت فيه الربا لاقيمة لها، حوهرة . وقيدنا بما يثبت فيه الربا لإخراج مالا يدخل تحت القدر كحفنة يحفنتين وتفاحة بتفاحتين وفلس بفلسين وذرة من ذهب وفضة بما لايدخل تحت الوزن يمثليها بأعيانهما ؛ فإنه يجوز التفاضل لفقد القدر ، ويحرم النساء لوجود الجنس ؛ فلو انتغى الجنس أيضاً حل مطلقاً ، لعدم العلة (فإذا عدم الوصفان ) أي ( الجنس والمعنى والمضموم إليه ) من الكيل أو الوزن (حل التفاضل والنساء ) بالمدلاغير\_ التأخير، مفرب؛ لعدم العلة المحرمة، والأصل فيه الإباحة، هداية ( و إذا وجدا حرم التفاضل والنساء ) لوجود العلة ( و إن وجد أحدهما ) : أي القدر وحده ، أو الجنس وحده (وعدم الآخر حَلَّ التفاضل ، وحرم النَّسَاء ) ولو مع التساوى ، واستثنى في الحجم والدرر إسلام النقود في موزون ائلا يُنسَد أكثر أبواب السلم، وحرر شيخنا تبماً لغيره أن المراد بالقدر المحرم القدرُ المتفِقُ ، مخلاف النقود المقدرة بالصنجات مع المقدرة بالأمنان والأرطال ( وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبداً ): أي ( و إن ترك الناس الكيل فيه ، مثل ) الأشياء الأربعة المنصوص عليها ( الحنطة والشمير والنمر والملح ) ؛ لأن النص أفوى من المرف ، والأقوى لا يترك وَكُلُ مَا نَصَ عَلَى تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِيهِ وَزْنَا فَهُ وَ مَوْزُونَ أَبَدًا ، مِثْلُ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ ، وَمَا لَمْ بَنُصَ عَلَيْهِ فَهُو تَحْمُولُ عَلَى عَادَاتِ النَّاسِ ، وَعَقْدُ الصَّرْفِ مَا وَقَعَ عَلَى جِنْسِ الْأَثْمَانِ مُعْتَبَرُ فِيهِ قَبْضُ عِوَضَيْهِ فِي وَعَقْدُ الصَّرْفِ مَا وَقَعَ عَلَى جِنْسِ الْأَثْمَانِ مُعْتَبَرُ فِيهِ قَبْضُ عِوَضَيْهِ فِي النَّعَابُسُ ، وَمَأْسُواهُ مِمَّا فِيهِ الرَّبَا مُعْتَبَرُ فِيهِ التَّعْيِينُ ، وَلاَ مُعْتَبَرُ فِيهِ التَّقَا مُضُ ،

بالأدنى، فلو باع شيئاً من هذه الأربعة بجنسها متساويا وزنا لا يجوز، و إن تمور ف ذلك لمدم تحقق المساواة فياهو مقدر فيه (وكل مانص على تحريم التفاضل فيه وزنافه وموزون أبداً): أى وإن ترك الناس الوزن فيه (مثل) الاثنين الآخرين (الذهب والفضة) فلو باع أحدها بجنسه متساويا كيلا لا يجوز وإن تمورف ، كما سر (وما لم ينص عليه ) كغير الأشياء الستة المذكورة (فهو محمول على عادات الناس)، لأنها دلالة ظاهرة ، وعن الثانى اعتبار العرف مطلقاً؛ لأن النص على ذلك لمكان العادة وكانت هى المنظور إليها، وقد تبدّات ، وخرّج عليه سعدى أفندى استقراض الدراهم عدداً، وكذا قال العلامة البركوى في أواخر الطريقة: إنه لاحيلة له فيه إلا التسك علاوا بة الضعيفة عن أبي يوسف ، لكن ذكر شارحها العارف سيدى عبد النفى ما حاصله: والفضة مضرو بين فذكر العدد كناية عن الوزن اصطلاحا، لأن لها وزرّا مخصوصا والذا نقش وضبط، والنقصان الحاصل بالقطع أمرجزئي لا يبلغ المهار الشرعي، اهو وتمامه هناك.

(وعقد الصرف) وهو ( ما وقع على جنس الأنمان ) من ذهب وفضة (بعة بر) أى يشترط ( فيه ) : أى قبل الافتراق أى يشترط ( فيه ) : أى قبصته ( قبض عوضيه فى المجلس ) : أى قبل الافتراق بالأبدان ، و إن اختلف المجلس، حتى لوعَقْد اعقد الصرف ومشيا فرسخائم نقابضا وافترقا صح ، فتح ( وماسواه ) أى سوى جنس الأنمان ( مما ) يثبت ( فيه الربا يعتبرفيه التعيين، ولا يعتبر): أى لا يشترط ( فيه التقابض ) لتعيينه؛ لأن غير الأنمان يتمين

وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْحُنْطَةِ بِالدَّقِيقِ وَلاَ بِالسَّوِيقِ ، وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّمْمِ اللَّمْ مِاللَّهُ مِنَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللْحُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللللْمُ اللل

بالتميين (ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق) من الحنطة (ولا بالسويق) منها، وهو المجروش، ولا بيع الدقيق بالسويق، ولا الحنطة المقلية بغيرها، بوجه من الوجوه، لعدم التسوية، لأن المعيار في كل من الحنطة والدقيق والسويق السكيل، وهو لا يوجب التسوية بينهما ؛ لأنها بعارض التكسير بصارت أجزاؤها متكثرة في السكيل، والقمح ليس كذلك، فلا تتحقق المساواة ؛ فيصير كبيع الجزاف. ويجوز بيع الدقيق بالدقيق والسويق بالسويق إذا تساويا نعومة وكيلا.

(و يجوز بيع اللحم بالحيون) ولو من جنسه (عند أبي حنيفة وأبي يوسف) لأنه بيع الموزون بماليس بموزون، فيجوز كيف كان بشرط الته يبن لا تحاد الجنس، وشرط محد زيادة اللحم ، ايكون الزائد بمقابلة السقط، كالزيت بالزيتون ، قال التصحيح: قال الإسبيجابي : الصحيح قولها، ومشي عليه النسفي والحبوبي وصدر الشريمة (و بجوزيم الرطب بالتمر) و بالرطب (مثلا بمثل) كيلاعندأ بي حنيفة ؛ لأن الرطب تمر و بيع التمر بمثله جائز، قال في القصحيح: قال الإسبيجابي: وقالا: لا يجوز ؛ والصحيح قول أبي حنيفة ، واعتمده النسفي والحبوبي وصدر الشريمة (و) بجوزيم (العنب بالزيب) وكذا كل ثمرة والتم و تعين و تحوه يباع رطبها برطبها و بيا بسهاء قال في العناية: كل تفاوت خلق كالرطب والتمر والجيد والردى و فهو ما قط الاعتبار، وكل تفاوت بصنع العباد كالحفظة بالدقيق والحنطة المقلية بغيرها يفسد، اهر ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم) بكسر السينين والحنطة المقلية بغيرها يفسد، اهر ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم) بكسر السينين والمشيرج) و يقال له حل ، بالمهمله (حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في النه ون والسمسم) بكسر السينين وبالشيرج) و يقال له حل ، بالمهمله (حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في النه ون والسمسم) بكسر السينين والمنسب والمنسلة والمهملة والمهم

قَيْكُونَ الدُّهُنُ بَمْنَالِهِ وَالزِّيَادَةُ بِالنَّحِيرِ ، ويَجُوزُ بَيْهُ اللَّحْمَانِ المُخْتَلِفَةِ بَهْضٍ مُتَفَاضِلاً ، وكَذَٰلِكَ أَنْبَانُ الْبَقَرِ والْغَنَمِ ، وَخَلَّ المُخْتَلِفَةِ بَهْضٍ مُتَفَاضِلاً ، وكَذَٰلِكَ أَنْبَانُ الْبَقَرِ والْغَنَمِ ، وَخَلَّ اللَّقَلِ بِحَلِّ الْمِنْسَلِ وَالدَّقِيقِ مُتَفَاضِلاً الدَّقَلِ بِحَلِّ الْمِنْسَلِ وَالدَّقِيقِ مُتَفَاضِلاً وَلاَ بَيْنَ المُسْلِمِ وَالدَّقِيقِ مُتَفَاضِلاً وَلاَ بَيْنَ المُسْلِمِ وَالْحُرْبِيِّ فِي دَارِ وَلاَ بَيْنَ المُسْلِمِ وَالحُرْبِيِّ فِي دَارِ الجُورُبِ

فيكون الدهن بمثله والزيادة بالتجير) بفتح المثاثة و بكسر الجيم ـ الثفل وكذاكل مالثفله قيمة كجوز بدهنه ولبن بسمنه (و يجوز بيع اللحان) بضم اللام حجم لمم، مصباح (المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ) والمراد لحم البقر والإبل والغنم؛ فأما البقر والجواهيس فجنس واحد، وكذا المعزوالمضأن ، والعرب والبخاتي ، هداية (وكذلك ألبان البقر والغنم ، وخل الدقل ) بفتحين ـ ردىء النمر ( بحل العنب ) متفاضلا للاختلاف في الأصول ، وكذا في الأجزاء ، باختلاف الأسماء والمقاصد ( و يجوز بيع الخبز) ولو من البر ( بالحنطة والدقيق متفاضلا) لأن الخبز صار عَدَدينًا أو موزوناً، والحنطة مكيلة، وعن أبي حنيفة الأخير فيه، والفتوى على الأول ، ولاخير في استقراضه عدداً ووزناً عنداً بي حنيفة لأنه يتفارت بالخبز والخباز والتنور والتقدم والتأخر، وعند عمد : يجوز بهما ؛ للتعامل ، وعند أبي يوسف: يجوز وزناً ، ولا يجوز عدداً ؛ للتعامل ، وعند أبي يوسف: يجوز وزناً ، ولا يجوز عدداً ؛ للتعامل ، واختاره المصنف تيسيراً ، ابن ملك ، واختاره في الاختيار ، واستحسنه الكمال ، واختاره المصنف تيسيراً ، اه باختصار .

(ولا ربا بين المولى وعبده) ؛ لأن العبد وما فى يده ملك لمولاه ؛ فلا يتحقى الربا ، (ولا بين المسلم والحربى فى دار الحرب) لأن مالهم مُبَاح فى دارهم ، فبأى طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحاً إذا لم يكن فيه غَدْر ، بخلاف المستأمن منهم ، لأن ماله صار محظوراً بعقد الأمان ، هداية

# باب السلم

السَّلَمُ جَانِ فَ المَكِيلاتِ وَالْمَوْزُوناَتِ وَالْمَهْدُوداَتِ الَّتِي الْمَدْرُوعَاتِ ، ولا يَجُوزُ السَّلَمُ فَى لا نَتَفَاوَتُ كَالْجُودِ وَالْبَيْض ، وفِي الْمَذْرُوعَاتِ ، ولا يَجُوزُ السَّلَمُ فَى الْحُيَوانِ ، ولا فِي أَطْرَافِهِ ؛ ولا فِي الْجُلُودِ عَدَداً ؛ ولا فِي الخُطَبِ حُزَمًا ولا فِي الطَّيَوانِ ، ولا فِي الخُطَبِ حُزَمًا ولا فِي الرَّطْبَةِ جُرَزاً ، ولا يَجُوزُ السَّلَمُ حَتَّي يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُوداً مِنْ حِينِ الْمَقْد إِلَى حينِ المَحِلِّ ،

# باب السلم

( السلم ) لغة : السلف، وزناً ومعنى، وشرعاً: بيع آجل بعاجل، وركنه ركن البيم ، و يسمى صاحب الثمن رب السلم ، والآخر المسلم إليه ، والمبيع المسلم فيه .

وهو (جائز في ) الذي يمكن ضبط صفته كجودته ورداءته ، ومعرفة مقداره ، وذلك بالكيل في (المدكيلات ، و) الوزن في (الموزونات ، و) العد في (المعدودات التي لا تتفاوت) آحادها (كالجوزوالبيض) ونحوها (و) كذا يجوز (في المذروعات) ؛ لإمكان ضبطها بذكر الذراع والصفة والصنعة ، ولا بد منها لترتفع الجهالة في تحقق شرط صحة السلم ، هداية (ولا يجوز السلم في الحيوان) للتفاوت في المالية باعتبار المماني الباطنة (ولا في أطرافه) كالروس والأكارع (ولا في الجلود عددًا) لأنها لا تنضبط بالصفة ولا توزن عادة ، ولدكنها تباع عدداً ، وهي عددي متفاوت (ولا في الحطب حزماً ولا في الرطبة جرزاً) للتفاوت ، إلا إذا عرف متفاوت (ولا في الحطب حزماً ولا في الرطبة جرزاً) للتفاوت ، إلا إذا عرف منفاوت ( ولا في الحطب حزماً ولا في الرطبة جرزاً ) للتفاوت ، إلا إذا عرف على وجه لا تتفاوت ، هداية .

(ولا بجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجوداً من حين العقد إلى حين الحل) حتى لو كان منقطماً عند العقد موجودا عند الحل أو على العكس ، أو منقطماً فيما

ولا بَصِحُ السَّمَ إِلاَّ مُوَجَّلاً ، ولا يَجُوزُ إِلاَّ بَأْجَلِ مَمْلُومٍ ، ولا يَجُوزُ السَّمُ بِمَنْيَهِ ، ولا يَجُوزُ السَّمُ بَكْمَالِ رَجُلِ بِعَيْنِهِ ، ولا بِذِراعِ رَجُلِ بِعَيْنِهِ ، ولا فَى ثَمَرَةِ نَخْلَةٍ بِعَيْنِهَا ، ولا يَصِحُ السَّمُ اللهُ عَنْدَ أَبِي حنيفَة إلاَّ بِسَبْعِ شَرَائِطَ تُذْكُرُ فَى الْتَقْدِ : جِنْسِ مَعْلُومٍ ، وَنَوْعٍ مَمْلُومٍ ، وَصَفَةٍ مَمْلُومَةٍ ، وَمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ ، وَأَجَلِ مَعْلُومٍ ، وَصَفَةٍ مَمْلُومَةٍ ، وَمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ ، وَأَجَلِ مَعْلُومٍ ، وَمَعْدَارٍ مَعْلُومٍ ، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَمَعْدَارٍ مَعْلُومٍ ، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَمَعْدَارٍ مَعْلُومٍ ، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَمَعْدَارٍ مَعْلُومٍ ، وَأَجْلٍ مَعْلُومٍ ، وَمَعْدَارٍ مَعْلُومٍ ، وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَمَعْدَارٍ مَعْلُومٍ ، وَأَجْلٍ مَعْلُومٍ ، وَمَعْدَارٍ مَعْلُومٍ ، وَمُعْدَارٍ مَعْلُومٍ ، وَمَعْدَارٍ مَعْلُومٍ ، وَمُعْدَارٍ مَعْلُومٍ ، وَمُعْدَارٍ مَعْلُومٍ ، وَعَلْمَ مَنْهُ ، وَمِعْدَارٍ مَعْلُومٍ ، وَعَمْدَارٍ مَعْلُومٍ ، وَعَلْمَ مُ اللّهِ إِذَا كَانَ عِمْ السَلّمُ الْمَعْدُ عَلَى الْمَعْدَارِ مَعْلُومٍ ، وَمُعْلِمُ مُ اللّهُ إِذَا كَانَ عَمْ اللّهِ الْمِعْدِ مِعْدَارٍ مَعْلُومٍ ، وَعَلْمُ مُ اللّهُ إِذَا كَانَ عَمْ الْمِعْدُ الْمَعْدُ عَلَى اللّهُ إِذَا كَانَ عَمْ اللّهِ الْمَالِ الْمُعْدِ الْمُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْدِ الْمُعْدِدُ اللّهُ الْمُعْدِ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْدُلُومٍ اللّهُ الْمُعْدِلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمِعْدُ الْمُعْدُلُومِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللْمُعْدُلِهُ اللْمُعْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْدِي الْمُعْدُلُومِ اللّهُ الْمُعْدُلُومِ اللْمُعْدُلُومِ اللْمُعْدُلُومِ اللْمُعْدُومِ اللْمُعْدُلُومِ اللْمُعْدُومِ اللْمِعْدُومِ اللْمُعْدُومِ اللّهُ الْمُعْدُومُ اللّهُ الْمُعْدُومُ الْمُعْدُومُ الْمُعْدُلُومُ الْمُعْمِ الْمُعْدُومُ الْمُعْمِ اللّ

بين ذلك - لا بجوز ، هداية . ولو انقطم بعد الاستحقاق خير رب السلم بين انتظار وجوده والفسخ وأخذ رأس ماله ، در ( ولا يصح السلم إلا مؤجلا ) ، لأنه شرع رخصة دفعاً لحاجة المفاليس ، ولو كان قادرا على التسليم لم يوجد المرخص ، والأجل أدناه شهر ، وقيل : ثلاثة أيام ، وقيل : أكثر من نصف يوم ، والأول أصح ، هداية ( ولا يصح إلا بأجل معلوم ) ؛ لأن الجهالة فيه مُفْضية إلى المنازعة كافى البيم ( ولا يصح السلم بمكيال رجل بعينه ، ولا بذراع رجل بعينه ) إذا لم يعرف مقداره لأنه يتأخر فيه النسليم ، فر بما يضيع فيؤدى إلى المنازعة . ولا بد من أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالصاع مثلا ، فإن كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا بجوز للمنازعة ، إلا في قرب الماء للتعامل فيه ، كذا عن أبي يوسف ، هداية (ولا في طعام قرية بعينها ، أو تمرة نخلة بعينها ) لأنه ر بما يعتر يه يوسف ، هداية (ولا في طعام قرية بعينها ، أو تمرة نخلة بعينها ) لأنه ر بما يعتر يه يوسف ، هداية (ولا في طعام قرية بعينها ، أو تمرة نخلة بعينها ) لأنه ر بما يعتر يه يوسف ، هداية (ولا في طعام قرية بعينها ، أو تمرة نخلة بعينها ) لأنه ر بما يعتر به قد به في قدرة التسليم ، إلا أن تكون النسبة لبيان الصفة لا لنعيين الخارج، فتنبه

(ولایصح السلم عند أبی حنیفة إلا بسبع شرائط تذکر فی العقد) وهی (جنس معلوم) کحنطة أوشهیر (ونوع معلوم) کحورانی أو بلدی (وصفة معلومة) کجید أو ردی (ه.قدار معلوم) کـکذاکیلا أو وزناً (وأجل معلوم) وتقدم أن أدناه شهر ( ومعرفة مقدار رأس المال إذا کان ) رأس المال ( مما يتعلق العقد علی ) معرفة

قَدْرِهِ ، كَالَـكيلِ وَالْوْزُونِ وَالتَّهْدُودِ ، وَتَسْمِيَةِ الْمَـكانِ الَّذِي يُوافِيهِ فِيهِ إِذَا كَانَ لَهُ خَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يُوافِيهِ فِيهِ إِذَا كَانَ مُمَيَّناً ، ولا إلى مَـكانِ لا يَحْتَاجُ إلى تَسْمِيَةِ رأْسِ المَالِ إِذَا كَانَ مُمَيَّناً ، ولا إلى مَـكانِ النَّسْلِيم ، وَيُسَلِمُهُ فِي مَوْضِعِ الْمَقْدِ ، ولا يَصِحُ السَّلَمُ حَتَّى السَّلَمُ حَتَّى يَقْبضَ رَأْسَ المَال قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ .

ولا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ في رَأْسِ المالِ ولا في الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْلَ وَلا في الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْلَ وَلا في الْمُسْلَمَ فِيهِ قَبْلَ قَبْلَ

(قدره) وذلك (كالمكيل والموزون والمعدود) بخلاف الثوب والحيوان فإنه يصير معلوماً بالإشارة اتفاقاً (و) السابع (تسمية المسكان الذي يوافيه فيه إذا كان له) : أي المسلم فيه ( حمل ومؤنة ) وأما ما لا حمل له ولا مؤنة فلا ، ويسلمه حيث لقيه . ( وقال أبو يوسف ومحمد : لا يحتاج إلى تسمية رأس المـــال إذا كان معيناً ) بالإشارة إليه؛ لأن المقصود يحصل بالإشارة فأشبه الثمن والأجرة وصار كالثوب (ولا) يحتاج أيضاً (إلى) تعيين ( مكان التسليم ) وإن كانله حمل ومؤنة (و يسلمه في موضع العقد) لتمينه للايفاء؛ لوجود المقد الموجب للتسليم فيه ، ما لم يصرفاه باشتراط مكان غيره، فتح قال في التصحيح: واعتمدقول الإمام النسفي و برهان الشريمة والحبوبي وصدر الشريعةوأيو الفضل الموصلي، اه. قال الإسبيجابي في شرحه: ومهنا شروط أخر أغمض عنها صاحب المكتاب ، وهو:أن لايشتمل البدلان على أحدوَصْنَى علة الربا لأنه يتضمن ربا النساء فيكون فاسداً ، وأن يكون المسلِّم فيه مما يتمين بالتعيين ، -متى لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير، وأن يكون المقد بانَّاليس فيه خيار شرط لهم أو لأحدهما ، اه . وتقدم في الربا أن القدر الحرم إنما هو القدر المتفق عليه ، فتنبه . (ولايصح السلم حتى يقبض) المسلم إليه (رأس المال قبل أن يفارقه) رب السلم ببدنه ، و إن ناما في مجلسهما أو أغبي عليهما أو سارازماناً لم ببطل كايأتي في الصرف ( ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبضه ) أما الأول

ولا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ ولا التَّوْلَيَةُ فِي الْمُسْلَمَ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي السَّلَمُ فَي السَّلَمُ فَي السَّلَمُ فَي السَّلَمُ فَي السَّلَمُ فَي السَّلَمُ فَي اللَّبِنِ وَالآجُرِّ إِذَا سَمَّى السَّلَمَ فِي اللَّبِنِ وَالآجُرِّ إِذَا سَمَّى مِلْبَنَا مَثْلُومًا ، وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ ، وَمَغْرِفَةُ مِقْدَارِهِ جَازَ السَّلَمُ فِيهِ ، وَمَا لا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَتِهِ ، ولا يُعْرَفُ مِقْدَارِهِ جَازَ السَّلَمُ فيهِ ، وَمَا لا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَتِهِ ، ولا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ لِيَجُوزُ السَّلَمُ فيهِ ،

فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالمقد ، وأما الثاني فلأن المسلم فيه مبيع ، والتصرف فيه قبل القبض لا بجوز ، هداية (ولا تجوز الشركة ولاالتولية) ولا المرابحة ولا الوضيعة ( في المسلم فيه قبل قبضه ) لأنه تصرف فيه قبل قبضه .

(ویجوز السلم فی الثیاب) والبُسُطِ و بحوها ( إذا سمی طولا وعرضاً ورقعة ) بالقاف كبقعة وزناً ومعنی ـ قال فی المغرب ، یقال : رقعة هذا الثوب جیدة ، یراد غلظه و شخانته مجاز ، اه ، لأنه أسلم فی معلوم مقدور التسلیم ، هدایة ( ولا یجوز السلم فی الجواهر ، ولافی الخرز ) لأن آحادها تتفاوت تفاوتاً فاحشاً ، حتی لو كانت اللا لی ، صفاراً تباع بالوزن یصح السلم فیها (ولا بأس فی السلم فی اللبن) بكسر الباء الطوب الفیر المجرق (والآجر) الطوب الحرق (إذا سمی ملبناً) بكسر (ا) الباء (معلوماً) لأنه عددی يمكن ضبطه ، و إنما يصیر معلوماً إذا ذكر طوله وعرضه وسمكه .

(و) الأصل فى ذلك أنه (كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره) كميل أو وزن أو عدد فى متحد الأحاد (جاز السلم فيه) لأنه لا يُفْضِى إلى المنازعة (وما لا تضبط صفته ولايعرف مقداره) لـكونه غير مكيل أو موزون وآحاده متفاوتة (لا يجوز السلم فيه) لأنه مجهول يُفْضِى إلى المنازعة .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الأولى أن يكون بكسر الميم وفتج الباء بوزن اسم الآلة .

وَيَجُوزُ بَيْعِ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالسِّباعِ ، ولا يَجُوزُ بَيْعُ الْفَرْ وَالْخَنْرِ مِ ، ولا يَجُوزُ بَيْعُ الْفَرْ الْفَرْ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْفَرْ ولا النَّحْلِ إِلاّ مَعَ الْكَوَّارِاتِ ، وَأَهْلُ الذِّيَّةِ فِي الْبِياعَاتِ كَالْمُسْلِينَ ولا النَّحْلِ إِلاّ مَعَ الْكَوَّارِاتِ ، وَأَهْلُ الذِّيَّةِ فِي الْبِياعَاتِ كَالْمُسْلِينَ إِلاّ فِي الْخُورِ وَالْخُنز بر خَاصَّةً ، فإن عَنْدَهُمْ عَلَى النَّامِ كَمَفْدِ الْمُسْلِمِ وَلَيْ النَّامِ .

(و يجوز بيع السكاب) ولو عقوراً (والفهد) والقرد (و) سائر (السباع) سوى الحنزير، للانتفاع بها و بجلدها، والتمسخرُ بالقرد ـ و إن كان حراماً ـ لا يمنع بيعه، بل يكرهه كبيع العصير، در عن شرح الوهبانية (ولا يجوز بيع الحمور الموالخيزير) لنجاستهما وعدم حل الانتفاع بهما (و يجوز بيع دود الفز إلا أن يكون مع القز) قال في الينابيع: المذكور إنما هوقول أبي حنيفة وأبي بوسف، وقوله «إلاأن يكون مع القز» يريد أن يظهر فيه الفز، وقال محمد: يجوز كيف كان، اه قال في الخلاصة: وفي بيع دود القز الفتوى على قول محمد إنه يجوز، وأما بيم بزر القز فجائز عندهما وعليه الفتوى، وكذا قال الصدر الشهيد في واقعاته، وتبعه النسفي، وكذا في الحيط، كذا في التصحيح (ولا) بيم (النحل إلامم السكوارات) قال الإسبيجابي: وعن محمداً نه يجوز الذكورات الخان مجموعاً، والصحيح جواب ظاهر الرواية، لأنه من الهَوامِّ، وقال في الينابيع: ولا يجوز بشرطأن يكون محرزاً، وإن كان مع السكوارات أو مع العسل جاز بالإجماع، وبقولهما أخذ قاضيخان والحبوبي والنسف، تصحيح.

( وأهن الذمة في البياعات كالمسلمين ) لأنهم مكانون محتاجون كالمسلمين (إلا في الحمر والخنزير خاصَّة) ومثله الميتة بحَنَّتي أوذبح نحومجوسي (فإن عقدهم على الحمر كمقد المسلم على المصير ، وعقدهم على الخنزير) والميتة (كعقد المسلم على الشاة)؛ لأنها أموال في اعتقادهم ، ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون ، هداية .

## كتاب الصرف

الصَّرْفُ هُو : الْبَيْعُ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمِوضَيْنِ مِنْ جِنْسِ الْمُوضَيْنِ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ ، فإنْ باغ فِضَةً بفِضَةٍ أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ لَمَ يَجُزُ إِلاَّ مِثْلاً بمثل ، وَإِن اخْتَلَفا فَى الجُوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ ، وَلا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْمُوضَيْنِ قَبْلِ اللَّفَاضُلُ وَوَجَبَ التَّفَابُعُنُ الْاَفْتَةِ جَازَ التَّفَاضُلُ وَوَجَبَ التَّفَابُعُنُ وَإِنَا المَّقَارُقُ فَى الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُوضَيْنِ أَوْ أَحَدِهِا بَطَلل المَّقَدُدُ ،

### كتاب الصرف

لما كان البيع بالنظر إلى المبيع أربعة أنواع: بيع المين بالمين ، والمين بالدين، والدين بالدين . وبين الثلاثة الأول – شرع في بيان الرابع، فقال: (الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان) الذهب والفضة (فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل) أى متساويا وزنا (وإن اختلفا في الجودة والصياغة) لما مر في الربا من أن الجودة إذا لاقت جنسها فيا يثبت فيه الربا لا قيمة لها (ولا بد) لبقائه على الصحة (من قبض الموضين قبل الافتراق) بالأبدان، حتى لو ذهبا عن المجلس بمشيان مما في جهة واحدة أو ناما في المجلس أو أغبى عليهما لا يبطل الصرف، هداية . (وإذا باع الذهب الفضة جاز التفاضل) لاختلاف الجنس (ووجب التقابض) لحرمة النساء (وإن افترقا في الصرف قبل قبض الموضين أو أحدها بطل المقد) لفوات شرط الصحة انترقا في الصرف قبل الافتراق \_ ولهذا لايصح شرط الخيار فيه ؟ لأنه لايبتي القبض مستحقاً ، ولا الأجل ، افوات الفبض . فإن أسقط الخيار أو الأجل مَنْ هوله قبل الافتراق عاد جائزاً ؟ لارتفاعه قبل تقرر الفساد ، مخلافه بعد الافتراق ؟ لتقرره .

( ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه ) لما مر أن القبض شرط لبقائه على الصحة ، وفي جواز التصرف فيه قبل قبضه فواته .

( و يجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة ) ؛ لأن المساواه فيه غير مشروطة ، لـكن بشرط التقابض في المجلس .

(ومن باع سيفاً محلى) بفضة (بمائة درهم)فضة (وحليته خسون درها فدفع) المشترى (من ثمنه خسين) درها (جاز البيع ، وكان المقبوض حصة الفضة )التي هي الحلية (وإن لم يبين) المشترى (ذلك) ؛ لأن قبض حصتها في المجلس واجب لحونه بدل الصرف، والظاهر من حاله أنه يأتي بالواجب (وكذلك إن قال: خذهذه الحسين من ثمنهما) تحريا للجواز ؛ لأنه يذكر الاثنان ويراد به الواحد كافي قوله تعالى: « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان (١) » وكذا لو قال: هذا المعجّل حصة السيف ؛ لأنه اسم للحلية أيضاً لدخولها في بيعه تبعاً، ولوزاد «خاصة» فسد البيع، لإزالة الاحمال كافي الممداية (فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل المقد في الحلية ) لأنه صرف، وشرطه التقابض قبل الافتراق (و)كذا في السيف إذا كان لا يتخلص إلا بضرر)؛ لأنه لا يمكن تسليمه بدون الضرر، ولهذا لا يجوز إفر اده بالمقد كالجذع في السقف (وإن كان يتخلص بدون ضرر جاز البيع في السيف)؛ لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة الرحمن .

وَبَعَلَلَ فَى الْحِنْدَةِ ، وَمَنْ بَاعَ إِنَاء فِضَةٍ ثُمُّ الْفَرَقَا وَقَدْ قَبَضَ بَعْضَ مَعْنَ وَمَحَ فِيهَا تُعِضَ ، وَكَانَ الْإِنَاهِ مُشَرِّرَ كَا الْمَشْتَرِى بالْجِيارِ : مُشْتَرَكًا الْمُشْتَرِى بالْجِيارِ : مُشْتَرَكًا الْمُشْتَرِى بالْجِيارِ : مُشْتَرَكًا الْمُشْتَرِى بالْجِيارِ : إِنْ شَاء رَدَّهُ ، وَإِنْ بَاعَ إِنْ شَاء رَدَّهُ ، وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ الْإِنَاء كَانَ الْمُشْتِرِى باللّهَ إِنْ بَاعَ إِنْ شَاء رَدَّهُ ، وَإِنْ بَاعَ وَلَا خِيَارَلَهُ ، وَمَنْ وَهُمَةً أَقْرَةٍ فَاسْتُحِقَّ بَعْضُهَا أَخَذَ مَا يَقِي بِحِصّتِهِ ، وَلا خِيَارَلَهُ ، وَمَنْ بَاعَ وَاحِدِهُم خَازَ الْبَيْعُ وَجُعِلَ كَل وَاحِدِهِ بَاعَ الْبَيْعُ وَجُعِلَ كَل وَاحِدِهِ مِنَ الْجَنْدُ وَرُهُم خَازَ الْبَيْعُ وَجُعِلَ كُل وَاحِدِهِ مِنَ الْجَنْدُ وَرُهُم خَازَ الْبَيْعُ وَجُعِلَ كُل وَاحِدِهِ مِنَ الْجُنْدُ وَرُهُم خَازَ الْبَيْعُ وَجُعِلَ كُل وَاحِدِهِ مِنَ الْجُنْدُ وَرُهُم خَازَ الْبَيْعُ وَجُعِلَ كُل وَاحِدِهِ مِنَ الْجُنْدُ وَرُهُم خَازَ الْبَيْعُ وَجُعِلَ كُل وَاحِدِهُ مِنَ الْخُذِي ، وَمَنْ بَاعَ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَا

والجارية ، وهذا إذا كانت الفضة المفروزة أزيد من الحلية ، فإن كانت مثلها أو أقل أو لايُذْرَى لا يجوزالبيم ( و بطل في الحلية )؛ لعدم التقابض الواجب، والأصل في ذلك: أنه متى بيم نقدمم غيره كفضض ومزر كش بنقدمن جنسه يشترطز يادة الثمن والتقابض، وإن بغير حنسه شرط التقابض فقط (ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض ) البائع ( بعض عُنه بطل العقد فيما لم يقبض ) فقط ( وصح فيما قبض ، وكان الإناء شركة يينهما )؛ لأن الإناء كله مرف؛ فصح فيا وجدشرط،، وبطل فيما لم يوجد، والفساد طارى. ؛ لأنه يصح تم يبطل بالافتراق فلايشيم ، هداية (و إن استحق بمض الإله) بالبرهان (كان المشترى بالخيار: إن شاء أخذ الباقى بحصته، وإن شاء رده) لتعييه بغيرسُنمه ؛ لأن الشركة عيب، والفرق بين هذه والتي قبلها أن الشركة في الأولى من جمة المشترى ، وهناكانت موجودة مقارنة للمقد، عيني ( وإن باع قطمة نقرة ) : أي فضة غير مضروبة (فاستحق بمضها أخذ ما بقى بحصته ،ولا خيارله ) لأنهالا يضرها التبعیض (ومن باع درهمین ودیناراً بدینار ینودرهم )أو کر بر و کر شمیر بکری بر وكرى شدير (جازالبيم، وجمل كل واحدمن الجنسين بالجنس الآخر )؛ لأنه طربق متدين الصحة فيحمل عليه تصحيحاً لتصرفه ، والأصل: أن المقد إذا كازله وجهان أحدها يصححه والآخر يفسده حل على ما يصححه ، جوهرة (ومن باع أحد عشر درها) ( + - ILII \_ £ )

بِعَشَرَةِ دَرَاهَم وَدِينَارِ جَازَ الْبَيْعُ ، وَكَانَتِ الْمَشَرَةُ بَمْيْلِهَا ، وَالدَّبِنَارُ بِينَارُ مِينَادُ مِينَانِ وَدِرْهَم عَلَّةً بِدِرْهَم صَحِيحٍ بِدِرْهَم بَنِ فَقَ بَالْدَرَاهِم الْفِضَّةَ فَهِي فَضَة ، وَإِذَا كَأَنَ الْفَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِم الْفِضَّةَ فَهِي فَضَة ، وَإِذَا كَأَنَ الْفَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِم الْفِضَّةَ فَهِي فَضَة ، وَإِنْ كَانَ الْفَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبَ فَهِي ذَهَبُ ، وَيُمْتَبُرُ فِيمَا مِنْ تَحْرِيم النَّفَالِبُ عَلَيْهِما مِنْ تَحْرِيم النَّفَالُ مَا يُمْتَبُرُ فِي الْجِيادِ ، وَإِنْ كَانَ الْفَالِبُ عَلَيْهِما الْفِيشَ فَلَيْسًا فِي حُمْم الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ ، فَإِذَا بِهِمَتْ بِجِنْسَهَا الْفُوسُ عَلَى الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ ، فَإِذَا بِهِمَتْ بِجِنْسَهَا فَي حُمْم الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ ، فَإِذَا بِهِمَتْ بِجِنْسَهَا فَي حُمْم الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ ، فَإِذَا بِهِمَتْ بِجِنْسَهَا فَي حُمْم الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ ، فَإِذَا بِهِمَتْ بِجِنْسَهَا فِي حُمْم الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ ، فَإِذَا بِهِمَتْ بِجِنْسَهَا فِي حُمْم الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ ، فَإِذَا بِهِمَتْ بِجِنْسَهَا

فضة (بمشرة دراهم) فضة (ودينار) ذهباً (جازالبيم، وكانت المشرة بمثلها ، والديناو بدرهم) الأن شرط البيع في الدرام الماثل؛ فالظاهر أنه أراد به ذلك ، فيبقى الدرهم بالدينار ، وهما جنسان لايعتبر التساوى فيهما . ولو تبايما فضة بفضة أوذهبابذهب وأحدهما أقل ومعأقلهما شيءآخر تبلغ قيمته قيمة باقىالفضة جازالبيعمن غيركراهة و إن لم تباغ فم الكراهة ، و إن لمنكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيم لتحقق الربا ، إذ الزبادة لايقابلهاعوض ، هداية (و يجوز بيع درهمين صحيحينودره غلة)\_بفنح أوله وتشديد ثانيه ـ فضة رديئة يردهابيت المال ويقبام التجار (بدرهم صيح ودرهين غلة) للمساواة وزناً وعدم اعتبار الجودة ( وإذا كان الفالب على الدراهم) المنشوشة (الفضة فهي) كام ا فضة ) حكما (و) كذا (إذا كان الفااب على الدنانير) المفشوشة (الدهب فهي) كلما ( ذهب ) حكما ( و )كذا ( يعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد ) ؛ لأن النقود لا تخلو عن قليل غش خلقة أوعادة لأجل الانطباع، فإنها بدونه تتفتت ، وحيث كان كذلك اعتبر الفالب ، لأن المفلوب في حسكم المستهلك ( و إن كان الفالب عايهما الفش فليسا في حسكم الدراهم والدنانير ) اعتباراً للفالب ( فإذا ) اشترى بها فضة خالصة فهي على الوجــو. التي ذ كرت ف حلية السيف، و إذا ( بيمت مجنسها متفاضلا جاز ) بصرف الجنس لخلافه، لأن النش الذي بها معتبر لكونه غالباً ، والذهب والفضة معتبر أبضا ، فكان

وَإِذَا اشْتَرَى بِهَا سِلْمَةً ثُمَّ سَدَّتُ وَتَرَكَ النَّاسُ الْمَامَلَةَ بِهَا بَطَلَ الْبَيْمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً . وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ : عَلَيْهِ قَيِمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْمِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : عَلَيْهِ قَيِمَتُهَا ، وَ يَجُوزُ الْبَيْمُ بِالْفُلُوسِ مُحَمَّدٌ : عَلَيْهِ قَيِمَتُهَا آخِرَ مَا تَعَامَلَ النَّاسُ بِهَا ، وَ يَجُوزُ الْبَيْمُ بِهَا حَتَّى بُعَيِّنَهَا ، النَّافِقَةِ وَإِنْ لَمَ تَعَمَّقُنْ ، وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ بَجُزُ الْبَيْمُ بِهَا حَتَّى بُعَيِّنَهَا ، وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ ثُمَّ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ بَجُزُ الْبَيْمُ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَة .

لسكل واحد منهما حكم نفسه ، بشرط التقابض لوجود القدر ( وإذا اشترى بها) أى بالدراهم الفالبة الفش وهى نافقة ( سلمة ثم كسدت) تلك الدراهم قبل النسله المائع ( فترك الناس المعاملة بها ) في جميع البلاد ، فلو راجت في بعضها لم يبطل البيع ، ولسكن يخيّر الباثع لتعييها ، أو انقطعت عن أيدى الناس ( بطل البيع عد أبي حنيفة ) ؛ لأن الممنية بالاصطلاح ، ولم يبق ، فبقى البيم بلا ثمن فيبطل ، وإذا بعلل وجب رد البيم إن كان قائماً وقيمته إن كان هالسكا كا في البيم الفاسد، فيض بطل وجب رد البيم إن كان قائماً وقيمته إن كان المقد قد صح ، إلا أنه تمذر ( وقال أبو يوسف : عليه قيمتها يوم البيم ) ؛ لأن المقد قد صح ، إلا أنه تمذر النسليم بالكساد ، وهولا يوجب الفساد ، وإذا بقى المقدبها تجب القيمة بوم البيم لأن الفمان به ( وقال محمد : عليه قيمتها آخر ما تعامل الناسبها) لأنه أوان الانتقال الى الفيان به و وقال عمد : عليه قيمتها آخر ما تعامل الناسبها) لأنه أوان الانتقال على الخيط والتنمة ، وعزاه في الخانية والخلاصة والفتاوى الصغرى والكبرى والحقائق عن الحيط والتنمة ، وعزاه في الخوج الم المعدر الشهيد ، وكثير من المشايخ قيد بالسكساد ، لا نها إذا غلت أو رخصت قبل القبض كان البيم على حاله إجاعا ، ويطالب بنقد ذلك الميار الذي كان وقت البيم كافي الفتح ولا خيار لواحد منها ، ويطالب بنقد ذلك الميار الذي كان وقت البيم كافي الفتح

( و يجوز البيع بالفلوس) مطلقاً ؛ لأنها مال معلوم ، لكن (النافقة) مجوز البعج بها ( ، إن لم تتعين) لأنها أثمان بالاصطلاح ، فلا فائدة في تعينها ( و إن كانت كاسدة لم بجز البيع بها حتى يعينها ) بالإشارة إليها ؛ لأنها سلع فلا بد من تعينها ( و إذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت ) أنو القطعت ( بطل البيع عند أبى حليقة

وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمِ أُفُلُوسًا جَازَ الْبَيْعُ وَعَلَيْهِ مَا يُبِـاعُ بِنِصْفِ دِرْهَم أَفُلُوسَ ، وَمَنْ أَعْطَى الصَّيْرَ فِيَّ دِرْهَمَا وَقَالَ : بِنِصْفِ دِرْهَمَا وَقَالَ :

خلافًا لهما ، وهو نظير الخلاف الذي بيناه ، هداية ، وفيها : ولو استقرض فلوساً فكسدت عندأ بي حنيفة عليه مثلها ؛ لإنه إعارة وموجّبُهَا ردُّالعين معني ، والمُنية فَضُلْ فيه ، إذ القرض لا مختص به ، وعندهما يجب قيمتها ؛ لا نه أا بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض ، فيجب رد القيمة ، كما إذا استقرض مثايا فانقطع ، ا كن عند أبي يوسف يوم القبض ، وعند محمد يوم الكساد على مامر من قبل ، اه قال شيخنا في رسالته : اعلم أن الظاهر من كلامهم أن جميم مامر إنما هوف الفلوس والدراهم التي غلب غِشما كا يظهر بالتأمل ، ويدل عليه اقتصارهم في بعض المواضع على الفلوس ، وفي بعضها ذكر العدالي معها ، فإن العدالي-كا في البحر - الدراهم المنسوبة إلى العدل ، وكأنه اسم ملك ينسب إليه درهم فيه غش ، ولم يظهر حكم المنقود الخااصة أوالمفلوبة الغش،وكأتهم لم يتمرضوا لها لندرة انقطاعها أوكسادها ، ا كمن يكثر في زماننا غلاؤها ورخصها فيحتاج إلى بيان الحسكم فيها ، ولم أرمن نبه عليها ، نعم يفهم من التقييد أن الخالصة أو المفلو بة ليس حكمها كذلك ، والذي يغلب على الظن ويميل إليه القلب أن الدراهم المفلو بة الغشأو الخالصة إذاغلت أورخصت لايفسد البيم قطعا، ولا يجب إلاما وقع عليه العقدمن النوع المذكور فيه، فإنهاأ ثمان عرفا وخلقة ،والفش المفلوب كالعدم،ولايجرى في ذلك خلاف أبي يوسف ، على أنه ذكر بمض الفضلاء أن خلاف أبي يوسف إنماهو في الفلوس فقط، وأما الدراهم التي غلب غشها فلاخلافله فيها، وبهذا يحصل التوفيق بين حكاية الخلاف تارة والإجماع تارة أخرى كاتدل عليه عباراتهم، فحيث كان الواجب ماوقع عليه المقدفي الدراهم التي غلب غشها إجماعا فني الخااصة ونحوها أولى،وتمامه فيها (ومن اشترى شيئًا بنصف درهم) مثلا ( فلوساً جاز البيع ) بلا بيان عددها ( وعليه ) : أي البائع ( مايباع بنصف درهم من الفلوس) ؛ لأنه مهارة عن مقدار معلوم منها ( ومن أعطى الصيرف درهما وقال:

أَعْطِنِي بِنِصْفِهِ كُلُوسًا وَبِنِصْفِهِ نِصْفًا إِلاَّ حَبَّةً فَسَدَ الْبَيْمُ فِي الْجُسِيعِ-عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو بُوسُنُ وَتُحَمَّدُ : جَازَ الْبَيْمُ فِي الْفُلُوسِ ، وَبَطَلَ فَهَا بَقِيَ ، وَلَوْ قَالَ : « أَعْطِنِي نِصْفَ دِرْهَمِ فُلُوسًا وَنِصْفًا إِلاَّ حَبَّةً ، جَازَ الْبَيْعُ ، وَكَانَت الْفُلُوسُ وَالنِّصْفُ إِلاَّ حَبَّةً بِدِرْهَمٍ .

أعطنى بنصفه فلوساً وبنصفه ) الآخر ( نصفاً إلا حبة فسد البيع فى الجميع عند أبى حنيفة) لأن الصفقة متحدة فيشيع الفساد (وقالا: جازالبيع فى الفلوس، و بطل فيما بقى الأن بيع نصف درهم بالفلوس جائز، وبيع النصف بنصف إلا حبة ربافلا بجوز، ولو كرر لفظ الإعطاء كان جوابه كجوابهما، وهوالصحيح (١) ، لأنهما بيعان، هداية. (ولو قال: أعطنى) به ( نصف درهم فلوساً ونصفاً إلا حبة جاز، وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم) لأنه قابل الدرهم بما بباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة ، فيكون نصف درهم إلا حبة بمثله ، وماوراء مبازاه الفلوس ، هداية .

(١) معنى هذا أن رأى أبي حنيفة في هذا الفرع كرأى الصاحبين ، وهو حواز اليهم في الفلوس ويطلانه فيا بقى ، وخلاصة صور هذا الفرع أنه إما أن يكر رافظ الإعطاء بأن يقول: أعطنى بنصفه الأخر نصفا الاحبة ، وإما أن يذكر لفظ الإعطاء مرة واحدة ، وفي هذه الحالة إما أن تجعل الفلوس في مقابل نصف ، والنصف الأحبة في مقابل النصف الآخر ، بأن يقول : أعطنى بنصف هذا الدرهم فلوسا وبنصفه الآخر نصفاً الاحبة ، وإما أن يجعل الفلوس والنصف الاحبة في مقابل الدرهم من عبر تفصيل ، بأن يقول : أعطنى بهذا الدرهم من عبر تفصيل ، بأن يقول : أعطنى بهذا الدرهم نصب درهم فلوسا ونصفا الاحبة في مقابل الدرهم من عبر تفصيل ، بأن يقول : أعطنى بهذا الدرهم نصف درهم فلوسا ونصفا الاحبة في النصف الاحبة في الفلوس والنصف الاحبة في الفلوس والنصف الاحبة في الفلوس والنصف الاحبة في الفلوس باطلة في النصف الاحبة في الفلوس والمسلى هي محل الخلاف فافهم ذبك والله المسؤل أن برشدك ، وهو سبحانه أعلى وأعلم .

#### كتاب الرهن

الرَّهْنُ كَيْنَقَدُ وِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ، وَتَبَيِّمُ بِالْقَبْضِ؛ فَإِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الْمُرْتَهِنُ الْمُرْتَهِنُ الْمُرْتَهِنَ عَصُوزًا مُفَرَّغًا مُمَيِّزًا

## كتاب الرهن

مفاسَبُتُه للبيع ظاهرة ، لأن النالب أنه يكون بعده .

(الرهن) لفة : الحبس (۱) ، وشرعاً : حبّس شيء بحق يمكن استيفاؤهمنه ، و (ينعقد بالإيجاب والقبول) اعتباراً بسائر العقود ، غير أنه لا يتم بمجرد ذلك (و) إنما (يتم) ويلزم (بالقبض) وهذا إشارة إلى أن القبض شرط لزومه كا في الهبة ، وهو خلاف ما صحصه في المجتبي من أنه شرط الجواز ، قال في الهداية : ثم يكتني فيه بالتخلية في ظاهر الرواية ، وعن أبي يوسف أنه لا يثبت في المنقول ثم يكتني فيه بالتخلية في ظاهر الرواية ، وعن أبي يوسف أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل ، والأول أصح ، اه . (فإذا قبض المرتهن الرهن) حال كونه والزرع في الأرض بدون النخل والأرض ، كا في الحجتبي (مفرغاً) : أي مجموعا ، احترز به عن المتفول بالمجرة والأرض المشفولة بالزرع مشفول بحق الراهن ، احترازاً عن النخل المشغول بالمجرة والأرض المشفولة بالزرع بدون المجر والزرع (مميزاً) : أي غير مشاع كا في المجتبي وغاية البيان ، وهذه الماني هي المناسبة لهذه الألفاظ ، لا ما قيل: إن الأول احتراز عن المشاع، والثالث عن المثر على الشجر ، كا لا يخني على أهل النظر . كذا في الهدر

<sup>(</sup>١) وفي القرآن السكريم (كل نفس بماكسبت رهينة ) أي محبوسة ، وقد يطلق الرهن المنه على نفس الشيء المرهون من باب تسمية المفعول بالمصدر .

مَّمُ الْمَقْدُ فِيهِ ، وَمَا لَمْ يَقْبِضُهُ فَالرَّاهِنُ بِالْحِيْلِ : إِنْ شَاءِ سَلَّمُ ، وَإِنْ شَاء رَجَعَ عَنِ الرَّهْنِ ، فَإِذَا سَلَّمُ إِلَيْهِ وَقَبَضَهُ دَخَلَ فِي ضَائِهِ ، وَلاَ يَصِحُ الرَّهُنُ إلاّ بِدَيْنِ مَضْمُونِ ، وَهُو مَضْمُونَ بِالأَقَلَّ مِنْ فَيِمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ ، فَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَقِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءِ صَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِياً لِدَيْنِهِ عُكماً ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ فَالْفَصَلُ أَمَانَةً فِي بَدِهِ ،

( تم المقد فيه (۱) ولزم، لحصول الشرط (وما لم يقبضه) المرتهن(فالراهن الحمياد: إن شاء سلمه ، و إن شاء رجع عن الرهن ) كا فى الهبة ( فإذا سلمه إليه ): أى الى المرتهن ( وقَبَضَه دخل فى ضمانه ) لتمامه بالقبض ،

( ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون )لأنه شُرِعَ استيثاقا للدين، والاستيثاق فيما ليس بمضمون كَفُوْ .

(وهو): أى الرهن الذى دخل فى ضمانه (مضمون بالأقل): أى بما هو أفل (من قيمته ومن الدين) فإن كان الدين أفل من القيمة فهو مضمون بالدين، وإن كانت القيمة أقل من الدين فهو مضمون بالقيمة ، فتد كمون ه مِنْ ٤ لبيان الأقل الذى هو القيمة تارة والدّين أخرى ، صدر الشريمة (فإذا هلك) الرهن (في يد المرتهن وقيمته) يوم الرهن (والدين سواء صار المرتهن مستوفياً لدينه حكاً) لتعلق قيمة الرهن بذمته ، وهي مثل دينه الذي على الراهن ، فتقاصاً (و) كذلك (إن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة في يده) : أى غير مضمون ، ما لم يتهد ، وفي الراهن ؛ لأن الاستيفاء بقدر المالية .

<sup>(</sup>١) وعند مالك رضى اقد عنه يتم الرهن ويلزم بمجرد العقد ، ويؤيد ما ذهبنا إليه قوله عمالي ( فرهن مقبوضة ) فقد علقه سبحانه بالقبس فلا يتم إلا به .

وَلاَ يَجُوزُ رَهْنُ الْمُشَاعِ ، وَلاَ رَهْنُ ثَمَرَةً عَلَى رُوْسِ النَّخْلِ دُبنَ النَّخْلِ، وَلاَ يَجُوزُ رَهْنُ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ دُونَهَما ، وَلاَ يَجُوزُ رَهْنُ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ دُونَهَما ، وَلاَ يَجُوزُ رَهْنُ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ دُونَهَما ، وَلاَ يَصِحُ الرَّهْنُ الشَّرِكَةِ ، وَيَصِحُ الرَّهْنُ الشَّرِكَةِ ، وَيَصِحُ الرَّهْنُ بَرُأْسِ مَالَ السَّلَمَ وَمَن الصَّرْفِ وَالْمُسْلَمَ فِيهِ ، فَإِنْ هَلَكَ فِي تَجْلِسِ المَّهُ وَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْ فِياً لِدَيْنِهِ . الْمَشْرُفُ وَالسَّلَمُ وَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْ فِياً لِدَيْنِهِ . وَالنَّسَ وَالسَّلَمُ وَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْ فِياً لِدَيْنِهِ . وَالنَّسَ وَالسَّلَمُ وَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْ فِياً لِدَيْنِهِ . وَالنَّسَ وَالسَّلَمُ وَصَارَ الْمُرْتَهِنَ مَلْ يَعْلِي عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ وَضْعِ الرَّهْنِ فَلَى يَدِ مَذْلِ جَازَ ، وَلَيْسَ

(ولا بجوز رهن المشاع) سواء كان يحتمل القسمة أولا ، من شريكه أو غيره ، ثم الصحيح أنه فاسد يُضمَن بالقبض ، كا في الدر (ولا) بجوز (رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل، ولا) رهن (زرع في أرض دون الأرض) ؛ لما مر من أنه غير تحوز ، ولأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خِلقة ؛ فسكان بمعني المشاع ، (و) كذا (لا بجوز) المكس، وهو (رهن النخل والأرض دونهما) أى الثمر والزرع؛ لأن الاتصال من الطرفين (ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائم والمضار بات ومال الشركة ) ؛ لكونها غير مضمونة ، فالراهن أن يأخذه ، وله هلك في يد الرتهن قبل الطاب هلك بلا شيء ، كما في صدر الشريمة (ويصح الرهن برأس مال السلم ، وثمن الصرف ، والمسلم فيه ) ؛ لأن القصود ضمان المال ، وأمن العرف والمسلم (في مجلس المقد) : أي قبل الافتراق (تم الصرف والسلم، وصار المرتهن مستوفياً لدينه ) حكماً ؛ لتحقق القبض ، وإن افترقاً قبل هلاك الرهن بطلا ؛ لفوات القبض حقيقة وحكماً ، وإن هلك الرهن بالمسلم فيه بطل السلم بهلا كه ، لفوات القبض حقيقة وحكماً ، وإن هلك الرهن بالمسلم فيه بطل السلم بهلا كه يكون ذلك رهناً برأس المال ؛ لأنه بدله .

( و إذا اتَّفَقاً ): أى الراهن والمرتهن ( على وضع الرهن على يد عدل ) سمى به لمدالته فى زعمهما ( جاز )؛ لأن المرتهن رضى بإسقاط حقه ( وليس

الْمُرْ بَهِن وَلاَ لِلهِ الهِنِ أَخْذُهُ مِنْ يَدِهِ، فَإِنْ هَلَكَ فِي بَدِهِ هَلَكَ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْ بَهِنِ وَوَيَجُوزُ رَهْنُ لَدَّرَاهِم وَالدَّنَا نِيرِ وَالمَسَلَى وَالْمَوْرُونِ ، فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا وَهَلَكَ مَنْ الدَّيْنِ ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الجُوْدَةِ وَالصِّنَاعَة . وَهَلَكَتَ هَلَكَ مَنْ لَهُ وَيْنِ الْحُتَلَفَا فِي الجُودَةِ وَالصِّنَاعَة . وَهَلَكَتَ هَلَكَ مَنْ لَهُ وَيْنِ الْمُؤْمَةُ ثُمُ عَلَمَ أَنَّهُ وَمَنْ رَبُوفَ فَا فَلَا شَيْءَ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيمَة ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَتُحَمَّدُ : بَرُدُ وَ مِنْ الرَّبُوفِ وَيَرْجِمُ إِلْجَيادِ ، مِثْلَ الرَّبُوف وَيَرْجِمُ إِلْجَيادِ ،

للمرتهن ولا للراهن أخذه من يده ) ؛ لتملق حق الراهن فى الحفظ بيده وأمانته ، و ملن حق المرتهن به أستيفاء ، فلا يملك أحدهما إبطال حق الآخر ( فإن هلك ) الرهن ( فى يده ) : أى الممدّل (هلك من ضمان المرتهن) ؛ لأن يده فى حق المالية يد المرتهن ، وهى مضمونة . هداية .

( و يجوز رهن الدراهم والدنانير والمسكيل والموزون ) لأنها محل للاستيفاء ( فإن رُهِنَتْ ) المذكورات ( بجنسها وهاسكت هاسكت بمثلها من الدين، و إن اختلفا) : أى الرهن والدين ( فى الجودة والصناعة ) ؛ لأنه لا عبرة بالجودة عند المقابلة بالجنس، وهذا عند الإمام، وعندها يضمن القيمة من خلاف جنسها، وإن رُهِنَتْ بخلاف جنسها هاسكت بقيمتها كسائر الأموال.

幸 幸

(ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه) على زعم أنه جياد (ثم علم) بعد ما أنفقه (أنه كان زُيُوفاً فلا شيء له عند أبي حنيفة) لأنه وصل إليه مثل حقه قدراً ، والدراهم لا تخلو عن زَيْف ، والجودة لا قيمة لها ( وقال أبو يوسف ومحمد : يرد مثل الزيوف و يرجع بالجياد ) اعتباراً للمُادلة ، قال الإسبيجابي : وذكر في الجامع الصغير قول محمد مع أبي حنيفة ، وهو الصحيح ، واعتمده النسفي، لكن قال فخر الإسلام: قولهما قياس، وقول أبي يوسف استحسان

وَمَنَ رَهَنَ عَبْدَ بْنِ بِأَلْفِ دِرْهَم ِ فَقَضَى حِصَّةَ أَحَدِهِمَا لَمْ ' يَـكُنْ لَهُ أَنْ يَقْبِضُهُ حَتَّى بُؤُدِّى َ بَاقَ الدَّبْنِ .

وَ إِذَا وَكُلَ الرَّ اهِنُ المَّرْ نَهِنَ أُو الْمَدُلُ أَوْغَيْرَهُمَا بِمَبْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ فَالْوَ كَالَةُ بَجَا ثِزَةٌ ، فَإِنْ شُرِطَتْ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ هَوْ لَهُ عَنْهَا ، فَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْمَوْلُ ، وَ إِنْ مَأْتُ الرَّاهِنُ لَمْ يَنْمَوْلُ . وَ لِلْمُرْ نَهِنَ أَنْ يُطْأَلِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ وَيَحْدِسَهُ بِهِ ،

وقال فى العيون: ماقاله أبو يوسف حسن وأدْفَعُ للضرر فاخترناهُ للفتوى، تصحيح (ومن رهن عبدين) جلة (بألف درهم) مثلا، ولم يسم لحكل واحد قدراً من المال (فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدى باقى الدين) ؛ لأن الرهن محبوس بكل الدين ؛ فيكون محبوساً بكل جزء من أجزائه، مبالفة فى حُمَّله على قضائه، فإن سمى لحكل واحد منهما شيئا وقضاه كان له أن يقبضه على الأصح، كا فى الدر .

وإذاو كل الراهن المرتهن أو المدل) الذي وضع الرهن على يديه (أو غيرها) كالأجنبي (ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة) ؛ لأنه توكيل ببيع ماله (فإن شرطت) الوكالة (في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها ، فإن عزله لم ينعزل) ؛ لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صارت وصفا من أوصافه وحقاً من حقوقه ، ولو وكله بالبيع مطلقاً ثم نهاه عن البيع نسيئة لم يعمل نهيه ؛ لأنه لازم بأصله فكذا بوصفه ، وكذا إذا عزله المرتهن لم ينعزل ، لأنه لم يوكله، وإنما وكله غيره ، هداية (و) كذا إن مات الراهن) أو المرتهن (لم ينعزل) فهى تخالف الوكالة المفردة من وجوه : منها ما تقدم، ومنها أن الوكيل هنا يجبرعلى البيع عند الامتناع ؛ ومنها أنه يملك بيع الولد والأرش ، ومنها إذا باع بخلاف جنس عند الامتناع ؛ ومنها أن يصرفه إلى جنسه .

( وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ) إذا حَلَّ الأَجلُ ؛ لأن الرهن وثيقة فلا يمنع المطالبة كالـكفالة ( ويحبسه به ) إذا مَطَله لظلمه ؛ لأن الحبس جزاء

وَإِنْ كَانِ الرَّاهِنُ مُنْسِراً اسْتُسْمِى الْمَبْدُ فِي قِيمَتِهِ فَقَضَى بِهَا دَبْنَهُ ، وَكَذَلْكِ إِذَا اسْتَهْلَكَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ ، وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِيٌ فَالْمُرْثَهَنُ هُوَ الْخَصْمُ فِي تَضْمِهِنِهِ ،

حق المرتهن من الوثيقة \_ ولا يمركن استدراك حقه إلا بالتضمين \_ لزمت قيمته فركانت رهنا مكانه ، فإذا حَلَّ الدينُ اقتضاه محقه إذا كان من جنسحقه ورك الفضل ( و إن كان الراهن معسرا استسمى ) بالبناء للمفمول ( العبد فى ) الأقل من ( قيمته ) ومن الدين ( فقضى به دينه ) ؛ لأنه لما تعذر الوصول إلى حقه من جهة الممتق يرجع إلى من ينتفع بعتقه \_ وهو العبد \_ لأن الخراج بالضمان (١) ، ثم يرجع بما يسمى على مولاه إذا أيسر ؛ لأنه قضى دينه وهو مضطر فيه . هداية ( وكذلك ) الحركم ( إذا استهلك الراهن الرهن ) : أى كالحسكم المار فى إعتاق الراهن العبد المرهن ) : أى كالحسكم المار فى إعتاق الراهن العبد المرهون ، إلا فى السماية ؛ لاستحالة سعاية المستهلك ( و إن استهلك أجنبى فالمرتهن هو الخصم فى تضمينه ) لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه ، والواجب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك فكذا فى استرداد ما قام مقامه ، والواجب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك

<sup>(</sup>١) \* الخراج بالضان » هذه قاعدة من قواعد الفقه تجرى في أبواب كثيرة ، ومعناها أن الغرم بالغنم ، والمراد أن من يكون له أن يغنم بمقتضى تصرف من التصرفات فعليه أن يغرم ما يقتضيه هذا التصرف من المغارم ، وإنما لزمت العبد السعاية لأن الدين متعلق برقبته ، وقد صارت رقبته بمقتضى هذا العتق سالمة له ، فهذا هو الغم الذي ترتب على تصرف الراهن بالعتق وقد تعذر استيفاء الدبن من الرهن الذي هو العبد لأنه لا يصبح بيعه ، فكان عليه أن يغرمه ، وإنما قلنا \* يستسعى العبد في الأقل من قيمته ومن الدين » ، لأنه لا يخلو من أن يكون الدين أقل من القيمة فإن مولى العبد الذي أعتقه وهو الراهن \_ ماكان يجب عليه أن يؤدى للمرتهن إلا الدين فكذا العبد ، وإن كان الدين أكثر من قيمة العبد فإنا لا نازمه بالزيادة ؛ لأنه أنما سامت له رقبته وهي لا تساوى الاالفيمة ، فلكي يكون الغرم على قدر الغنم لا نيكافه الزيادة : هذا كله إذا أعنفه الراهن بغير إذن المرتهن ، فإن أن عنفه بإذنه فلا سعاية على العبد .

وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي بَدِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ بَيْمِهِ حَتَى بَغْضِيَهُ الدَّبْنَ مِن ثَمَنهِ ، فَإِنْ قَضَاهُ الدَّبْنَ قِيلَ لَهُ : سَلِّم الرَّهْنَ إِلَيْهِ ، وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الدَّبْنِ الْمُرْتَمِنُ جَازَ ، وَإِنْ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ عَبْدَ الرَّهْنِ نَفَذَ عِثْقُهُ ، وَإِنْ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ عَبْدَ الرَّهْنِ نَفَذَ عِثْقُهُ ، فَإِنْ كَانَ الدَّبْنُ حَالاً هُونَ نَفَذَ عِثْقُهُ ، فَإِنْ كَانَ الدَّبْنُ حَالاً طُولِبَ بِأَدَاءِ الدَّبْنِ ، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا أَخَذَ مِنْهُ فِيعَةَ الدَّبْنِ ، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا أَخَذَ مِنْهُ فِيعَةَ الدَّبْدِ فَجُمِلَتْ رَهْنَا مَكَانَهُ حَتَى بَحِلً الدَّبْنُ ،

الظلم، فإذا ظهر ظلمه حبسه المقاضى به و إن كان به رهن (و إن كان الرهن في يده): أى يد المرتهن ( فليس عليه أن يمكنه من بيمه ): أى الرهن (حتى ) أى لأجل أن ( يقضيه الدين من ثمنه ) لأن حكم الرهن الحبس المدائم إلى قضاء الدين لأجل الوثيقة ، وهذا يؤدى إلى إبطاله (فإذا قضاه الدين قيل له ) أى المدرتهن: (سلم الرهن إليه ) أى إلى الراهن ، لزوال المائم من التسليم وهو الدين - فإن هلك فى يده قبل أن يرده هلك بالدين ؛ لأنه صار مستوفياً عند الحدن القبض السابق ، فيكون الثانى استيفاء ثانياً فيجب رده ، جوهرة (و إذا أعلاك بالقبض السابق ، فيكون الثانى استيفاء ثانياً فيجب رده ، جوهرة (و إذا أجازه المرتهن جاز البيم) وصار ثمنه رهنا مكانه ، لأن البدل له حكم المبدل إو إن أجازه المرتهن جاز البيم) أيضا ؛ لزوال المائم من النقوذ ، و إلا بقى موقوفا ، وكان المشترى بالخيار : إن شاء صبر إلى فلك الرهن ، أو رفع الأمر إلى القاضى وكان المشترى بالخيار : إن شاء صبر إلى فلك الرهن ، أو رفع الأمر إلى القاضى أيضا خين الرهن عبد الرهن نفذ عقه ) وخرج من الرهن ؛ لأنه ليفسخ البيم ( و إن أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عقه ) وخرج من الرهن ؛ لأنه ليفطل بأداء القيمة نقع المُقاصَّة بقدر الدين فلا تحصل فائدة (و إن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد فيملت رهنا مكانه حتى يحل الدين ) وذلك لأنه لما بطل الخد منه قيمة العبد فيملت رهنا مكانه حتى يحل الدين ) وذلك لأنه لما بطل

وَ يَأْخُذُ ٱلْقِيمَةَ فَتَكُونُ رَهْنَا فِي يَدِهِ ،

وَجِناَيَةُ الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهْنِ مَضْمُونَةً ، وَجِناَيَةُ الْمُرْنَهِنِ عَلَيْهِ نَسْفِطُ مِنْ دَيْنِهِ بِقَدْرِهَا ، وَجِناَيَةُ الْمُرْنَهِنِ وَعَلَى مَالِمِمَا هَدَرْ . وَيَنْهِ بِقَدْرِهَا ، وَجِنَايَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّهْنِ وَعَلَى الْمُرْنَهِنِ وَعَلَى مَالِمِمَا هَدَرْ . وَأَجْرَهُ الرَّاعِي وَأَجْرَهُ الرَّاعِي وَأَجْرَهُ الرَّاعِي وَأَجْرَهُ الرَّاعِي وَأَجْرَهُ الرَّاعِي وَأَجْرَهُ الرَّاعِي الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ ، وَأَجْرَهُ الرَّاعِي وَنَهْقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ ،

# ( و يأخذ ) المرتهن ( القيمة فتـكون رهنا في يده) ؛ لأنها قائمه مقام العين .

(وجنابة الراهن على الرهن مضمونة) ؛ لأنه تفويت حق لارم محترم، وتملّقُ مثله بالمال يجمل المالك كالأجنبي في حق الضان (وجنابة المرتهن عليه) أى الرهن (تسقط من الدين بقدرها) ؛ أى الجناية ؛ لأنه أتلف ملك غيره فلزمه ضمانه ، وإذا لزمه وقد حَلَّ الدين سقط بقدره ، وهذا إذا كان الدين من جنس الضمان ، وإلا لم يسقط منه شيء ، والجناية على المرتهن ، والمرتهن أن يستوفى دينه (وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى مالها هَدَرٌ) ؛ أما كون جنايته على الرهن هدراً فلأنها جناية المملوك على مالكه ، وهي فيا يوجب المال هَدَر ؛ لأنه المستحق ، وأما كون حنايته على المرتهن هدراً فلأن هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه نظيرها لأنها حصلت في ضمانه ، فلا يفيد وجوب الضمان مع وجوب التخلص عليه . درر . والمراد بالجناية على النفس ما يوجب المال ، وأما ما يوجب القصاص فهو معتبر بالإجماع ، نهاية .

(وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن) وأجرة حافظه (على المرتهن)؛ لأنه مؤنة الحفظ وهي عليه (وأجرة الراعي) لو الرهن حيواناً (ونفقة الرهن) لو إنسانا وعُشرهُ أو خَرَاجه لوضياعا (على الراهن) والأصل فيه: أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن

وَ كَمَاؤُهُ لِلرَّاهِنِ ، فَيهَ وَنُ رَهْنَا مَعَ الْأَصْلِ ، فَإِنْ هَلَكَ هَلَكَ بِفَيْرِ شَى الْأَصْلِ ، فَإِنْ هَلَكَ هَلَكَ اللَّافِنُ بَعِصَّتِهِ ، وَيُقَسَّمُ الدَّبْنُ عَلَى وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ وَبَقِي النَّمَاءِ افْتَكَمَّهُ الرَّاهِنُ بَحِصَّتِهِ ، وَيُقَسِّمُ الدَّبْنُ عَلَى قِيمَةِ النَّمَاءِ يَوْمَ الْفَكَاكِ ، فَمَا أَصْابَ الأَصْلِ سَقَطَ مِنْ الدَّبْنِ ، وَمَا أَصَابَ النَّمَاءِ افْتَكَمَّهُ الرَّاهِنُ بِهِ . وَمَا أَصَابَ النَّمَاءِ افْتَكَمَّهُ الرَّاهِنُ بِهِ . وَتَجُوزُ الزِّيادَةُ فِي الرَّهْنِ ، وَلاَ تَجُوزُ

بيفسه وتبقيته فعلى الراهن ، لأنه ملكه . وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن ، لأنه حبسه له ( ونماؤه ) : أى الرهن ، كالولد والنمر واللبن والصوف ( للراهن ) ؛ لأنه نماء ملكه ( فيكون رهنا مع الأصل ) ؛ لأنه تبع له لكونه متولدا منه ، بخلاف ماهو بدكل عن المنفعة كالكسب والأجرة ، وكذا الحبة والصدقة فإنها غير داخلة في الرهن ، وتكون للراهن ، والأصل : أن كل مايتولد من عين الرهن يسرى إليه حكم الرهن ، ومالا فلا ، مجمع الفتاوى (فإن هلك) النماء (هلك بغيرشيء) لأن الأتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل ، لأنها لم تدخل تحت المقد مقصوداً ، إذ الله في المناء الأبياء لا يقابل بالأصل و بتى النماء افتكه الراهن بحصته ) من الدين لأنه صار مقصودا بالفكاك ، والتبع يقابله حصة إذا كان مقصودا ، وحينئذ (بقسم الله ين على قيمة الرهن يوم القبض) ؛ لأنه يصير مضموناً بالقبص (وقيمة النماء يوم الفكاك ) ، لأنها تصير مقصودة بالفكاك إذا بتى إلى وقته ( فما أصاب الأصل سقط من الدين ) بقدره ؛ لأنه يقابله الأصل مقصوداً ( وما أصاب الأعل الراهن به ) : أى بما أصابه ، كا لو كان الدين عشرة ، وقيمة الأصل فيسقط ، وثلث المشرة حصة الأصل فيسقط ، وثلث المشرة حصة الأصل فيسقط ، وثلث المشرة حصة الأمل فيسقط ، وثلث المشرة حصة الأمل فيسقط ، وثلث المشرة حصة الأصل فيسقط ، وثلث المشرة حصة الأمل فيسقط ، وثلث المشرة حصة الأمل فيسقط ، وثلث المشرة حصة الأصل فيسقط ، وثلث المشرة حصة الأصل فيسقط ، وثلث المشرة حصة الأماء فيفك به .

( وتجوز الزيادة فى الرهن ) كأن يرهن ثوبًا بمشرة ثم يزيد الراهن ثو با التحوز الخواد مع الأول رهنًا بالمشرة موتمة برقيمتها يوم القبض أيضا (ولاتجوز)

فَ اللَّيْنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمِّدٍ ، وَلاَ يَصِدِيرُ الرَّهْنُ رَهْنَا بِهِمَا ، وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ : تَجُوزُ الزِّيادَةُ فِي الدِّيْنِ أَيْضًا ، وَإِذَارَهَنَ عَيْناً وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدّ بْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَازُ وَ جَيِهُمَا رَهْنُ عِنْدَ كُلُّوَاحِدٍ مِنْهُما ؛ وَالْمَضْمُونُ عَلَى كُلُّ وَاحدٍ مِنْهُما حِصَة دَينِهِ مِنْهَا ، فَإِنْ قَضَى أَحَدَهُما دَيْنَهُ كَانَتْ كُلْهَا

الزيادة (في الدين عند أبي حنيفة وعمد) كأن يقول: أقرِضْنِي خسةً أخرى على أن يمكون الثوب الذي عندك رهنا بخمسة عشر؛ فلا ياتحق بأصل المقد (ولا يصهر الرهن رهنا بهما)؛ لأن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الدين، وهو غير مانع غير مشروع عندنا، والزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدين، وهو غير مانع من صحة الرهن؛ هداية (وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدين أيضا) قال في التصحيح: واعتمد قولهما النسفي و برهان الأثمة الحجوبي كما هو الرسم.

(وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين) ولوغير شريكين (بدين لـ كل واحد منهما)؛ لأن الرهن أضيف إلى جيع منهما جاز، وجيمها رهن عند كل واحد منهما)؛ لأن الرهن أضيف إلى جيع المين بصفقة واحدة، ولاشيوع فيه، وموجبه الحبس بالدين، وهو لا يتجزأ، فصار محبوساً بكل منهما، مخلاف الهبة من رجلين حيث لا نجوز عند أبى حنيفة لأن للقصود منها الملك، والمين الواحدة لا يتصور كونها ملكا لمكل منهما كملاً فلا بد من الانقسام، وهو ينافي المقصود، درر، ثم إن تهاياً (افكل واحد منهما في نو بته كالمذل في حق الآخر، وهذا إذا كان عالا يتجزأ، وإلا فعلى كل حبس النصف؛ فلو دفع له كله ضمنه عنده، خلافا لهما، وأصله مسألة الوديمة. در عن الزيلمي (والمضمون على كل واحد منهما) أى المرتهنين (حصة دينه منها): الزيلمي (والمضمون على كل واحد منهما) أى المرتهنين (حصة دينه منها): عجزأ (فإن قضى) الراهن (أحدها) أى المرتهنين (دينه كانت) المين (كلها يعجزأ (فإن قضى)) الراهن (أحدها) أى المرتهنين (دينه كانت) المين (كلها

<sup>(</sup>١) أي اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما العين عنده مدة معلومه ·

رَهْنَا فِي بَدِ الْآخَرِ حَتَى بَسْتَوْفِي دَيْنَهُ ؛ وَمَنْ بَاغَ عَبْدَا عَلَى أَنْ بَرْ هَنَهُ الْمُشْتَرِى مِنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ لَم الْمُشْتَرِى مِنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ وَإِنْ شَاء يُجْبَرُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ الْبَائِمُ بِالْحَيَارِ : إِنْ شَاء رَضِيَ بِتَرَكِ الرَّهْنِ ، وَإِنْ شَاء يَجْبَرُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ الْبَائِمُ عِلَا أَنْ يَدْفَعَ اللَّهُ الرَّهْنَ حَالاً أَوْ يَدْفَعَ قِيمَةَ الرَّهْنِ رَهْنَا فَي مَنْ اللّهُ مِن رَهْنَا لَهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِن رَهْنَا مِنْ يَخْفَظَ الرَّهْنَ بِنَفْسِهِ وَزُوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ الّذِي فَي عِيَالِهِ ،

رهناً في يد الآخر حتى يستوفي دينه )، لما مر أن المين كلها رهن في يدكل منهما بلا تفرق.

( ومن باع عبداً على أن يرهنه المشترى بالتمن شيئاً بمينه ) أو يعطى كفيلا كذلك حاضرا في الحجاس جاز ؛ لأنه شرط مُلاَئم للمقد ، لأن الكفالة والرهن للاستيثاق وهو يلائم الوجوب ، لكن لايلزم الوفاء به ؛ لعدم لزومه ( فإن امتنع المشترى من تسليم الرهن ) المشروط ( لم بجبر عليه ) : أى على تسليمه ؛ لعدم تمام الرهن ؛ لما مر من أن تمامه بالقبض ( وكان البائع بالخيار : إن شاء رضى بترك الرهن ، وإن شاء فسخ البيم ) لفوات الوصف المرغوب فيه ( إلاأن بدفع المشترى التمن حالا ) لحصول المقصود ( أو يدفع قيمة الرهن رهناً مكانه)، لأن يدالاستيفاء ثبتت على المعين وهوالقيمة . قيد بالمعين لأنه إذا لم يكن المشروط رَهنه وكفالته معيناً يفسد البيم ، وقيدنا محضور الكفيل بالمجلس لأنه إذا كان غائبا حتى افترقا فسد البيع ، وتمامه في البحر .

(وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده) السكبير الذى فى عياله (وخادِمه الذى فى عياله) لأنه إنما بحفظ عادة بهؤلاء، وهذا لأن عينه أمانة فى يده، فصار كالوديمة. هداية. وَإِنْ حَفِظَهُ بِغَيْرِ مَنْ فِي عِيَالِهِ أَوْ دَعَهُ ضَمِنَ ، وَإِذَا تَعَدَّى الْمُ تَهِن فَى الرهْنِ . ضَمِنَهُ صَمَانَ الْمُوْتَهِنِ بَجَمِيعِ قِيمَنِهِ ، وَإِذَا أَعَارَ الْمُوْتَهِنُ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ فَعَالَ الْمُوْتَهِنِ ، فَإِنْ هَاكَ فِي بَدِ الرَّاهِنِ هَاكَ فَيْرِ مَى هُ ، فَقَبَضَهُ خَرَجَ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ ، فَإِنْ هَاكَ فِي بَدِ الرَّاهِنِ هَاكَ فَيْرِ مَى هُ ، فَقِبَضَهُ خَرَجَ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ ، فَإِذَا أَخَذَهُ عَادَ الضَّمَانُ ، وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيَّهُ الرَّهُ مَنَ وَقَضَى الدَّبْنَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيَّ نَصَبِ الرَاهِنُ بَاعَ وَصِيَّهُ الرَّهُ مَنَ وَقَضَى الدَّبْنَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيَّ لَصَبِ الْوَاهِنُ لَهُ وَصِيًّا وَأَمَرَهُ مَبْهِهِ ،

( و إن حفظه بغير من فى عياله ) ولو ابنه أو أجيره (١) (أو أودعه ) أو أعارهُ أو آجره (ضمن ) ؛ لأن يده غير أيديهم ، فكان فى الدفع إليهم متعدًّياً .

(وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الفصب بجميع قيمته ) لأنه بالتعدى صار غاصباً (وإذا أعار المرتهن الرهن الراهن فقبضه ) الراهن (خرج) الرهن (من ضان المرتهن ) ؛ لأنه باستعارته وقبضه انتقض القبض الموجب المضان (فإن هلك ) الرهن (في يد الراهن هلك بغيرشيء )لتلفه في يدمالك (وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده) ؛ لأن المرتهن بمنزلة المالك في حق الحبس ، ولومات الراهن والرهن في يده عارية فالمرتهن أحق به من سائر الفرماء (فإذا أخذه) المرتهن (عاد الضمان ) لمود سببه وهو القبض (٢).

( و إذا مات الراهن باع وصيه الرهن ) لقيامه مقامه ( وقضى ) به ( الدين ، فإن لم يدكن له وصى نصب القاضى له وصيا وأمره ببيمه ) ؛ لأن القاضى نُصِبَ فاظراً لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم ، والنظر في نصب الوصى ليؤدى ماعليه و يستوفى ماله . هداية .

<sup>(</sup>١) الأجير الخاص \_ وهو الذي استأجره مشاهرة أو مسانهة \_ كولده الذي في عياله .

<sup>(</sup>٢) بما يجب أن تعلمه أنه لايجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن استخداما إن كان مما يستخدم كالرقيق ، أو لبسا إن كان مما يستخدم كالرقيق ، أو لبسا إن كان مما يلبس كالنياب ، أو إجارة إن كان مما يستأجر كالمقار والضياع ، وذلك لأن مقتضى الرهن الحبس للاستيفاء ، فلا يتضمن الانتفاع إلا بتسليط صاحبه وإذنه ، فإن انتفع فتلف كان متعديا ووجب عليه الضان .

### كتاب الحجر

الْأَسْبَابُ الْوَجِبَةُ لِلْحَجْرِ ثَلَاثَةٌ : الصَّغَرُ، وَالرَّقُ ، وَالْجُنُونُ ، وَلاَ يَجُوزُ تَصَرُّفُ الصَّفِيرِ إِلاَّ بِإِذْنِ ولِيِّهِ ، وَلاَ تَصَرُّفُ الْعَبْدِ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلاَ يَجُوزُ تَصَرُّفُ ٱلْمَجْنُونِ المَغْلُوبِ عَلَى عَنْلِهِ بِحَالَ ،

### كتاب الحجر

هو لفةً : المَنْعُ ، وشرعا : منع من نفاذ تصرف قولي (١) .

و (الأساب الموجبة للحجر ثلاثة: الصفر) لأنه إن كان غير بم يزكان عديم المقل، وإن كان غير بم يزكان عديم المقل، وإن كان مميزاً فعقله ناقص (والرق) لأنه وإن كان فيه أهلية لـكمه بحجر عليه رعاية لحق المَوْلَى ، كيلا تبطل منافع عبده بإنجاره نفسته (والجنون)، لأنه إن كان عديم الإفاقة كان عديم المقل كالصبى الفير المميز، وإن وجدت في بعض الأوقات كان ناقص العقل.

( ولا يجوز تصرف الصغير ) الغير المميز مطلقا ، ولا المميز (إلا بإذن وليه ) فإن أذن له وليه جاز تصرفه ، لأن إذن الولى آية أهليته ، ولولا أهليته لم يأذن له (ولا ) يجوز (تصرف العبد إلا بإذن سيده ) لأن منعه لحق المولى ، فإذا أذِنَ له فقد رضى بإسقاط حقه ، فيتصرف بأهليته إن كان بالغا عاقلا ، و إن كان صغيراً كان بمنزلة الحر الصغير (ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عَقْله بحال ) : كان بمنزلة الحر الصغير (ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عَقْله بحال ) : أي في جميع الأحوال ، سواء كان بإذن الولى الولا ، وأراد بالمغلوب الذي لا يفيق ؛

<sup>(</sup>١) الحجر \_ بفتح الحاء وسكون الجيم \_ المنع ، وفعله من باب دخل ، وهذه المــادة على المختلاف ضبطها تدل لفة على المنع ، فالعقل سمى حجرا \_ بكسر الحاء وسكون الحيم \_ لأنه يمنع صاحبه من ارتــكاب المفاسد ، والحطيم سمى حجرا لأنه منع من أن يدخل ف الحرم، وهكذا .

وَمَنْ بَاعَ مِنْ هَوُ لاَهِ شَيْئًا أُوِاشْتَرَاهُ وَهُوَ يَنْفِلُ الْبَيْعَ وَيَقْصِدُهُ فَالْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحةٌ ، وَإِنْ شَاء فَسَخَهُ .

وهَذِهِ الْمَانِي الثَّلَاثَةُ تُوجِبُ الحُجْرَ فِي الْأَفُو ال ِدُونَ الْأَفْمَالِ ؟ فَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَا نَصِحُّ عُقُودُهُما ، وَلا يَقْمُ طَلَاقُهُما وَلا عِتَاقَهُما ، وَلا يَقَمُ طَلَاقُهُما وَلاَ عِتَاقَهُما ، وَلاَ يَقَمُ طَلَاقُهُما وَلاَ عِتَاقَهُما ، وَلاَ يَقَمُ طَلَاقُهُما وَلاَ عِتَاقَهُما ، وَلاَ يَقَمُ طَلَاقُهُما وَلاَ عَتَاقَهُما ، وَإِنْ أَنْهَا الْقَبُدُ فَأَقُو اللهُ نَافِذَةٌ فِي حَقِّ مَوْلاً مُ مَا نَهُ . وَأَمَّا الْقَبُدُ فَأَقُو اللهُ نَافِذَةٌ فِي حَقِّ مَوْلاً مُ اللهُ ال

وأما الذي بجن ويفيق فحكم كميز ، نهاية ومن باع من هؤلاء شيئاً ) الإشارة إلى الصبى والعبد بطريق إطلاق الجمع على مافوق الواحد ، أو إلى الثلاث ويراد الجنون الذي بجن ويفيق ؛ بدليل قوله « وهو يعقل البيم » فإنه كالمميز كا مر (أو اشتراه وهو يمقل البيم ) بأن يعلم أن البيم سالب والشراء جالب (ويقصده) بأن يكون غير هازل ( فالولى بالخيار : إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة ، و إن شاء فسخه ) ؛ لأن عقده ينعقد موقوفاً لا حمال الضرر ، فإذا أجاز من له الإجازة خفد تعينت جهة المصلحة فنفذ .

( وهذه المعانى الثلاثة ) المذكورة إنما ( توجب الحجر فى الأفوال دون الأفعال )؛ لأنها لامرد للمالوجودها حسا ومشاهدة ، بخلاف الأفوال لأن اعتبارها صوجودة بالشرع ، والقصد من شرطه ، إلا إذا كان فعلا يتعلق به حكم يندرىء بالشبهات كالحدود والقصاص ، فيجعل عدم القصد فى ذلك شبهة فى حق الصبى والمجنون ، هداية .

(فالصبى والجنون لانصح عُقُودها، ولا إقرارها ولايقع طلاقهما ولا عتاقهما) لحدم اعتبار أقوالها ( وإن أتلفا شيئًا لزمهما ضمانه ) لوجود الإتلاف حقيقة ، وعدم افتقاره إلى القصد ، كما في النائم إذا انقلب على مال فأتلفه لزمه الضان .

( وأما العبد فأقواله نافذة فى حق نفسه ) لة يام أهليته ( غير نافذة فى حق سولا ه ) رعاية لجانبه ، لأن نفاذه لايمرى عن تعلق الدين برقبته أوكسبه ، وفى

فإنْ أَفَرَ عِمَالٍ لَزِمَهُ بَهْدَ الْخُرِّيْةِ ، وَلَمَ ۚ يَأْزَمُهُ فِي الْخَالِ ، وَإِنْ أَفَرَّ بِحَدَّ ِ أَوْ قِصَاصِ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ ، وَيَنْفُذُ طَلاَقُهُ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُحْجَرُ عَلَى السَّفِيهِ إِذَ كَانَ بَالِغًا عَاقِلاً حُرَّا ، وَنَصَرُفُهُ فِي مَالِهِ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ مُبَذِّرًا مُفْسِدًا يُشْلِفُ مَالَهُ فَيَا لَا غَرَضَ لَهُ فِيهِ فِي مَالِهِ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ مُبَذِّرًا مُفْسِدًا يُشْلِفُ مَالَهُ فَيَا لَا غَرَضَ لَهُ فِيهِ وَلَا مَصْلَحَةً ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْفُلامُ غَيْرَ رَشِيدٍ لَمْ يُسَلَمْ إِلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يَبْلُغَ خَسًا وَعِشْرِ بِنَ سَنَةً .

ذلك إتلاف لمال المولى (فأن أقر بمال ازمه بعد الحرية) لوجود الأهاية واننفاء المانع (ولم يلزمه في الحال) ، لوجود المانع (وإذا أقر) العبد (بحد أو قصاص لزمه في الحال) ، لأنه مُبَقَّى على أصل الحرية في حتى لدم ، حتى لا يصح إقرار المولى عليه بذلك (وبنفذ طلاقه) ، لأنه أهل له ، وليس فيه إبطال ملك الولى ولا تفويت منافعه ، فينفذ .

(وقال أبو حنيفة: لا يحجر على السفيه): أى الخفيف العقل المتلف لماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة (إذا كان) خاليا عما يوجب الحجر، بأن كان (بالفا عاقلا حرا، وتصرفه في ماله جائز)، لوجود الأهلية (وإن كان مبذراً مفسداً يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة)، لأن في سلب ولايته إهدار آدميته وإلحاقه بالبهائم، وهو أشد ضرراً من التبذير، فلا يتحمل الأعلى لدنم الأدنى، حتى لوكان في الحجر دفع ضرر عام كالحجر على الطبيب الجاهل والمفتى الماجن والمحكارى المقلس جاز، إذ هو دفع الأعلى بالأذنى. هداية (إلا أنه قال) الإمام: (إذا بلغ الفلام غير رشيد) لإصلاح داله (لم يسلم إليه ماله) أوائل بلوغه، بل (حتى يبلغ خما وعشرين سنة)، لأن المنع باعتبار أثر الصبا وهو بلوغه، بل (حتى يبلغ خما وعشرين سنة)، لأن المنع باعتبار أثر الصبا وهو أوائل البلوغ، ويقطع بتطاول الزمان، وهذا بالإجاع كا في الحكفاية، وإنما الخلاف في تسليمه له بعد خمس وعشرين كا يأتى، فلو باغ مفسداً وحجر عليه أولا فسفه إليه فضاع ضمنه الوصى، ولو دفعه إلية وهو صبى مصلح وأذن له في

فإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ قَبَلَ ذَلِكَ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ ، فَإِذَا بَلَغَ خُساً وَعِشْرِ بِنَ سَنَةً سُلِّمَ إِلَيْهِ مَالُهُ وَإِنْ لَمْ بُوْنَسْ مِنْهُ الرَّشْدُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَنُحَمَّدُ : بُحْجَرُ عَلَى السَّفِيهِ وَبُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ ، فإِنْ بَاعَ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ ، فإِنْ كَانَ فِي السَّفِيهِ وَبُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ ، فإِنْ بَاعَ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ ، فإِنْ كَانَ فِي مَصْلَحَةُ أَجَازَهُ الْحَارَمُ اللّهِ الْحَارَمُ الْحَارَمُ الْحَارَمُ الْحَارَمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَارَمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

التجارة فضاع فى يده لم يضمن كما فى المنح عن الخانية ، وفى الولوالجية : كما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد فكذا قبل ظهور رشده بعد الإدراك . اه . وفى فتاوى ابن الشلبى وخير الدين الرملى : لا يثبت الرشد إلا يججة شرعية . اه ( و إن تصرف فيه ) : أى فى ماله (قبل ذلك ) المقدار المذكور من المدة ( نفذ تصرف لوجود الأهلية ( وإذا بلغ خساً وعشرين سنة سلم إليه ماله ، وإن لم يؤنس منه الرشد ) ، لأن المنع عنه بطريق التأديب ، ولا يتأدب بعد هذا غالبا ، ألا يرى أنه قد يصير جدًا فى هذا المسن ؟ فلا فائدة فى المنع ، فلزم الدفع ، قال فى التصحيح: واعتمد قوله المحبوبي وصدر الشريعة وغيره .

(وقالا: يحجر على السفيه ، و يمنع من التصرف في ماله ) نظراً إليه اعتباراً بانصبا ، بل أولى، لأن الثابت في حقالصبى احمال التبذير وفي حقه حقيقته ، ولهذا منع عنه المال، ثم هو لايفيد بدون المحبر؛ لأنه يتلف بلسانه مامنع من يده ، هداية . قال القاضى في كتاب الحيطان: والفتوى على قولها . قلت: هذا صر يح ، وهو أقوى من الالتزام . اه ، تصحيح . قال شيخنا : ومراده أن ما وقع في المتون من انقول بعدم الحجر تصحيح بالالتزام ، وماوقع في قاضيخان من التصر يح بأن الفتوى على قولها تصر يح بالتصحيح، فيكون هو المقتمد . اه . وفي حاشية الشيخ صالح مانصه : قولها تصرح في كثير من المعتبرات بأن الفتوى على قولها ، اه . وفي القهستاني عن وقد صرح في كثير من المعتبرات بأن الفتوى على قولها ، اه . وفي القهستاني عن التوضيح : أنه المختار ، قال في المنح : وأفتى به البلخي وأبو القاسم ، وجعل عليه الفتوى مولانا في بحره . اه ( فإن باع ) بعد الحجر ( لم ينفذ بيعه ) لوجود الحجر ( وإن كان فيه ) : أي بيعه ( مصلحة أجازه الحاكم ) نظراً له (وإن أعتق )

عَبْدًا نَفَذَ عِنْقُهُ وَكَانَ عَلَى الْقَبْدِ أَنْ يَسْمَى فِي قِيمَتِهِ ، وَإِنْ نَزَوَّجَ امْرَأَةً جَازَ مِنْهُ مِقْدَارُ مَهْرِ مِثْلِهَا وَ بَطَلَ الْفَضْلُ . وَفَالِاَ فَيَمَنُ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ : لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ أَبَدًا حَتَّى بُوْ نَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ ، وَلاَ فَيَمَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ : لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ أَبَدًا حَتَّى بُوْ نَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ ، وَلاَ يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِيهُ ، وَيُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ ، وَيُنْفَقُ مِنْهُ عَلَى أَوْلاَدِهِ وَزَوْ جَتِهِ وَمَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَوِي أَرْحَاهِ ، فإنْ أَرَادَ حَجّةَ الْإِسْلاَمِ لَمَ يُمْذَعُ مِنْهَا

المحجور عليه (عبداً) له ( نفذ متقه ) ، لأن الأصل عندها : أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجر ، ومالا فلا ، والمتق بما لايؤثر فيه الهزل ، فيصح ( وكان على المبدأن يسمى في قيمته ) لأن الحجر لأجل النظر، وذلك في رد العنق، إلا أنه متعذر ، فيجب رده برد قيمته ( وإن تزوج امرأة جاز تـكاحه ) ، لأنه لا بؤثر فيه الهزل ، ولأنه من حوائجه الأصلية ( فإن سمى لها مهراً جاز منهمقدار مهر مثلها )؛ لأنه من ضرورات النكاح ( و يبطل العضل ) لأنه لا ضرورة فيه ، ولو طلقها قبل الدخول وجب لها النصف ، لأن التسمية صحيحة إلى مقدار، هر المثل، وكذا إذا تزوج بأربع نسوة ، هداية ( وقالا ) أيضاً ( فيمن بالغ غير رشيد : لا يدفع إليه ماله أبداً ) وإن بالغ خسا وعشرين (حتى يؤنس منه الرشد ) لأن علة المام السفه فيه قي ما بقيت العلة كالصبا ( ولا يجوز تصر فه فيه ): أى في مله ، توفيراً لفائدة الحجر عليه ، إلا أن يكون فيه مصلحة فيجيزه الحاكم ( وتخرج الزكاة من مال السفيه ) ، لأنها واجبة بإبجاب الله تسالى كالصوم ، إلا أن القاضى يدفع قدر الزكاة إليه ليصرفها إلى مصرفها ، لأنه لا بد من نيته لـ كمومها عبادة، لمكن يبعث معه أميناً كيلا يصرفه في غير وجهه . هداية ( وينفق منه على أولاده وزوجته و ) كل ( من تجب عليه نفقته من ذوى أرحامه ) ، لأن إحياء ولده وزوجته من حوائجه ، والإنفاق على ذوى الرحم واجب عليه حقا القرابته ، والسفه لا يبطل حقوق الخلق (فإن أراد ) أن يحج (حجة الإسلام لم يمنع منها ) وَلَكِنْ لاَ يُسَلِّمُ الْقَاضِي النَّفَقَةَ إِلَيْهِ ، وَيُسَلِّمُهَا إِلَى ثِقَةٍ مِنَ الْحُاجِّ يُنْفِقُهَا عَلَيْهِ فِي طَرِيقِ الخُجِّ ، فإنْ مَرِضَ وَأُوْصَى بِوصَاياً فِي الْقُرَبِ وَأَبْوَابِ الْخُبْرِ جَازُ ذَاكَ فِي ثُلُثِ مَا لِهِ

وَ بُهُوعُ الْفُلَامِ بِالاَحْتِلاَمِ وَالْإِحْبَالِ وَالْإِنْرَالِ إِذَا وَطِيءَ ، فإنْ لَمْ يُوجَدُ وَالْكَ فَحَتَّى يَتِمَ لَهُ مُنَافَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَ بُلُوعُ الجُارِ بَهِ بِالحَيْضِ وَالْاَحْتِلاَمِ وَالحُبَلِ ، فَإِنْ لَمْ ، بُوجَدْ ذَاكَ فَحَتَّى يَتِم لَهَا سَبْعَ عَشْرَةً سَنَةً ، وَفَالَ أَبُو بُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : إِذَا تُمَ لِلْفُلاَمِ وَالجُارِيَةِ خَسْ عَشْرَةَ سَنَةً مَتَا لَهُ اللّهِ مُؤْمَدً ، إِذَا تُمَ لِلْفُلاَمِ وَالجُارِيَةِ خَسْ عَشْرَةَ سَنَةً فَقَدْ بَلَغَا ،

لأنه واحب عليه بإنجاب الله تمالى من غير صنعه (ولكن لا يسلَّم القاضى النفقة إليه ، و) إنما (يسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عايه فى طربق الحج )كيلا بقامها فى غير هذا الوجه (فإن مرض وأرصى بوصايا فى القرب وأبواب الخبر جاز دلك فى ثلث ماله ) ؛ لأن الوصية مأمور بها فلا يمنع منها ، ولأن الحجر كان نظراً له حال حياته ، والنظر فى اعتبار وصيته حال وفا .

\* \* \*

(و بلوغ الفلام بالاحتلام) في النوم عروية الماء (والإحبال ، والإنزل) في اليقظة (إذا وطيء) والأصلُ هو الإنزل ، والإحبال دايله (فإن لم يوجد ذلك) المدكور (فحتى يتم له ثمانَ عشرة سنة) ويطون في التاسمة عشرة (عند أبي حنيفة . و بلوغ الجارية بالحيض ، والاحتلام ، والحبل) والإنزال ، ولم يذكره صريحا لأنه قل ما يعلم منها . والأصلُ هو الإنزالُ والحيض والحبلُ دليله (فإن لم يوجد ذلك ) المذكور (فحتى يتم لها سع عشرة سنة) وتطمن في الثامنة عشرة ، عند أبي حنيفة أيضا (وقال أبو يرسف ومحمد : إذا تم للملام والجارية خمس عشر سنة فقد بلغا ) لأن العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر عن هذه المدة ، قال الإعلم برهان الأثمة البره بي والإ الم النسني وصدر الشريعة : وبه يفتي ك

وَ إِذَا رَاهَقَ الْنَكُمُ وَالْجَارِيةُ وَأَشْكَلَ أَمْرُهُمَا فِي الْبُلُوغِ وَقَالاً ﴿ قَدْ بَلَفْنَا ﴾ فَالْقَوْلُ قَوْلُكُمُ الْبَالِفِينَ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لاَ أَحْجُرُ فِي الذَّنِ . وَإِذَا وَجَبَتِ الدُّبُونُ عَلَى رَجُل وَظَلَبَ غُرَمَاوُ هُ حَنْبِسَهُ وَالخُجْرَ عَلَيْهِ لَمْ أَحْجُرْ عَلَيْهِ ، و إِنْ كَانَ لَهُ مَالَ لَمَ وَظَلَبَ غُرَمَاوُ هُ حَنْبِسَهُ وَالخُجْرَ عَلَيْهِ لَمْ أَحْجُرْ عَلَيْهِ ، و إِنْ كَانَ لَهُ مَالَ لَمَ عَيْمَتُونَ فَي وَيْنِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالَ لَمَ عَيْمَتُهُ فِي وَيْنِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالَ لَمُ اللهُ وَرَاهِمُ وَلَكُن مَ يَخْدِيلُهُ أَبَدًا حَتَى بَدِيعَهُ فِي وَيْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَرَاهِمُ وَضَاهَا الْقَاضِي بِفَيْرِ أَمْرِه ،

وقال الإمام أبو الممباس أحمد بن على البعلبكى فى شرحه: وقولها رواية عن أبى حنيفة ، وعليه الفتوى ، تصحيح ( و إذا راهق الفلام والجارية ) أى قاربا البلوغ ( وأشكل أمرهما فى البلوغ ) وعدمه ( فقالا : قد بلفنا ، فالقول قولهما ) لأنه معنى لا يُعرَف إلا من جهتهما ؟ فإذا أخبرا به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما فيه كا يقبل قول المرأة فى الحيض ، هداية . (وأحكامهما ) بعد إفرارهما بالبلوغ (حكام البالفين ) قال أبو الفضل الموصلى : وأدنى مدة يصدَّقُ فيها الغلام على البلوغ اثنتا عشرة سنة ، والجارية تسع سنين ، وقيل غير ذلك ، وهذا هو المختار . تصحيح .

( وقال أبو حنيفة : لا أحجر ) على المفاس ( في الدَّيْنِ ) : أي بسبب الدين ( وإذا وجبت الديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه ) : أي حبس المديون ( والحجر عليه ) عن البيع والشراء ( لم أحجر عليه ) ؛ لأن في الحجر عليه إهدار أهليته ؛ فاز بجوز لدفع ضرر خاص ، أعنى ضرر الدائن ، وأعتُرِض بالحجر على العبد لأجل المولى ، وأجيب بأن العبد أهدرت آدميته بسبب السكفر ( و إنكان له مال لم يتصرف فيه الحاكم ) لأنه نوع حجر ، ولأنه تجارة لا عَنْ تراض فيكون باطلا بالص ( ولكن يحبسه ) الحاكم ( أبداً حتى يبيمه ) بنفسه ( في دَيْنه ) : أي لأجل قضاء دينه ؛ لأن قضاء الدين واجب عليه ، والماطلة ظلم فيحبسه الحاكم دداً لأخله ، و إصالا للحق إلى مستحقه ( فإن كان له دراهم ودينه دراهم قضاها القاضي بغير أصره )؛ لأن مَنْ له دَيْن إذا وجد جنس حقه له أخذه من غير رضاه ،

وَإِذْ كَانَ دَيْنَهُ دَرَاهِمَ وَلَهُ دَنَا نِيرُ بِاَعَهَا الْقَاضِي فِي دَيْنِهِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَتَحَمَّدُ : إِذَا طَلَبَ غُرَمَاه المُفْلِسِ الْحُجْرَ عَلَيْهِ حَجَرَ الْقَاضِي عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ وَالْقَضِي عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ وَالْقَضِي فَ الْمُؤْمِنِ الْمُخْرِقِ وَالْإِفْرَارِ حَتَّى لاَ يَضُرَّ بِالْفُرَمَاء، وَبَاعَ مَالَهُ إِنِ الْمَتَنَعُمِنُ بَيْعِهِ ، وَالْإِفْرَارِ حَتَّى لاَ يَضُرَّ بِالْفُرْمَاء، وَبَاعَ مَالَهُ إِنِ الْمَتَنَعُمِنُ بَيْعِهِ ، وَالْمَ فَلِي الْمُفْلِسِ مِنْ مَالِهِ ، وَعَلَى ذَوْجَتِهِ وَأُولُ لاَ مَالَ لَى حَبَسَهُ الْحُاكِمُ فِي كُلِّ دَبْنِ الْتَوَمَّهُ بَكُلاً عَنْ الْتَوَالِي الْمُولِي مَا لَهُ وَعَلَيْ وَوَلَمُ لاَ مَالَ لَى حَبَسَهُ الْحُاكِمُ فِي كُلِّ دَبْنِ الْتَوَمَّهُ بَدَلاً عَنْ الْتَوَمَّةُ بَدَلاً عَنْ الْتَوَمَّلُ بَعْلَالًا عَلْمُ اللَّهُ مَالًا لَهُ مَالًا لَهُ عَلَى الْمُعْلِسِ مِنْ مَالِهِ ، وَعَلَى ذَوْجَتِهِ وَأُولُولُ لاَ مَالَ لَى حَبَسَهُ الْحُاكِمُ فِي كُلِّ دَبْنِ الْتَوَمَةُ بَدَلاً عَنْ الْتَوَلَّهُ لاَ مَالَ لَى حَبَسَهُ الْحُاكِمُ فِي كُلِّ دَبْنِ الْتَوَمَةُ بَلَكُمْ عَلَى الْمُؤْمِلُ مَالَ لَى حَبَسَهُ الْحُلْكِمُ فِي كُلِّ ذَبْنِ الْتَوَامَةُ بَدَلَاكُمُ مَالُهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِسِ مَالَكُومُ وَقُولُ لاَ مَالَ لَى حَبَسَهُ الْحُلْكِمُ فِي كُلِّ دَبْنِ الْتَوْمَةُ بَدَلًا عَنْ الْمَالَ لَى حَبَسَهُ الْحُلُمُ فِي كُلِّ ذَبْنِ الْتَوْمَةُ بَدَلًا عَنْ مَالَ لَى حَبْسَهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ لِلْمَ الْمَالَ لَى عَبْسَهُ الْمُؤْمِ وَا يَقُولُ لا مَالَ لَى حَبْسَهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ إِلَا عَلَى الْحَبْسُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَيَعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

فَدَفَعُ القاضي أولى ( و إن كان دينه دراهم وله دنانير) أو بالعكس (باعما القاضي ف ) : أى لأجل قضاء ( دينه ) وقضاها بغير أمره ؛ لأن الدراهم والدنانير متحدان جنساً في الثمنية والمالية حتى يضم أحدها للآخر في الركاة (رَوَالاً) أي أبو يوسف ومحمد : ( إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر عليه القاضي ومنعه من البيع ) أَى بأقل من ثمن المثل ( والتصرف ) بماله ( والإفرار حتى لا يضر بالغرماء ، و باع ) القاضي (. ساله إن أمتنع ) المفلس ( من بيعه ) بنفسه ( وقَسَّمه بين غرمائه بالحصص ) على قدر ديونهم ، ويباع في الدين : النقود ، ثم المروض، ثم المقار، و يبدأ بالأيسر فالأيسر ؛ لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين، ويترك عليه دَسْتُ من ثياب بدنه ، و يباع الباقى ؛ لأن به كفاية ، وفيل : دستان ؛ لأنه إذا غسل ثيابه لا بُدَّله من ملبس . هداية ( فإن أفر في حال الحجر بإقرار ) لأحد ( لزمه ذلك ) الإقرار ( بمد قضاء الديون ) ؛ لأنه تملق بهذا المال حقُّ الأوَّلِينَ ؟ فلا يتمكن من إبطاله بالإقرار لغيرهم ، و إن استفاد مالا بعد الحجر نفذ إقراره فيه ؟ لأن حقهم لم يتعلق به . جوهرة ( وينفق على المفلس من ماله ، وعلى زوجتــه وأولاده الصغار وذوى أرحامه ) ؛ لأن حاجته الأصلية مقدمة على حق الفرماء ، ( و إذا لم يعرف المفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو ):أى المفلس ( يقول لامال لى حب الحاكم) ولم يصدُّق في قوله ذلك (في كل دين التزمه بدلاعن مال حصل فِي يَدِهِ كَمْمَن مَبِيعٍ وَ بَدَلِ الْقَرْضِ ، وَفِي كُلِّ دَيْنِ الْنَزَمَهُ بِعَقْدِ كَالْمَهُ وَالْمَكَالَةِ ، وَلَمَ بَعَبْسِهُ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ كَمُوضِ الْأَصُوبِ وَأَرْشِ الْجِنَايَاتِ إِلاَّ أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، وَإِذَا حَبَسَهُ الْفَاضِي شَهْرً بْنِ أَوْ ثَلَاثَةً سَأَلَ الْقَاضِي عَنْ حَالِهِ : فَإِنْ لَمَ يَنْ كَشِفْ لَهُ مَالُ خَلِي سَدِيلَهُ ، وَكَذَاكَ إِذَا أَفَامَ الْقَاضِي عَنْ حَالِهِ : فَإِنْ لَمَ يَنْ كَشِفْ لَهُ مَالُ خَلِي سَدِيلَهُ ، وَكَذَاكَ إِذَا أَفَامَ الْتَقْضِي عَنْ حَالِهِ : فَإِنْ لَمَ يَنْ كَثُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ النَّقَرُفِ وَالسَّفِي اللَّهُ مِنْ التَّصَرُفُ وَالسَّفِي

في يده ) رذلك (كثمن مبيع و بدل القرض) لأن حصول ذلك في يده يدل على غناه؛ في كان ظالمًا بِالمَطِّل (و) كذلك (في كل دين الترمه بعقد كالمهر والكفالة) لأن التزام ذلك دلبل على ثروته وقُدْرته على أدائه (ولم يحبسه) ويصدَّقُ في دعوى الفقر ( فيما سوى ذلك ) وذلك ( كموض المفصوبوأرش الجنايات )؛ لأن الأصل هو الإعسار ، فما لم يثبت خلافه لم يثبت ظلمه ، ومالم بثبت ظلمه لا يحوز حبسه ، ولذا قال : ( إلا أن تقوم البينة أن له مالا ) فحينتذ يحبسه ؛ لإثبات البينة خلافَ ما ادعاه ( و إذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة ) أو أقل أو أكثر بحسب ما يراه الحاكم، قال في التصحبح والهداية والحيط والجواهر والاختيار وغيرها :الصحيح أن التقدير مفوض إلى رأى القاضي ؛ لاختلاف أحوال الناس فيه ( سأل القاضي عن حاله ) من جيرانه المارفين به ( فإن لم ينكشف ) : أى لم يظهر ( له ) أى للمحبوس ( مال ) وغلب على ظن القاضي أنه لو كان مال لَظَهر ( خَليَّ سبيله ) لوجوب النَّظِرَةِ إلى ميسرة (وكذلك إذا أقام) المفلس (البينة) بعد حبسه (أنه لا مال له ) قبلت بينته رواية واحدة وخلى سبيله ، و إن أقامها قبل الحبس ففيها روايتان ، وعامة المشايخ على عدم القبول . جوهرة ( ولا يحول ) القاضي إذا خلى سبيل المديون ( بينه و بين غرمائه بعد خروجه من الحبس ، و يلازمونه ) كيلا يختني ( و ) لـكن ( لا يمنمونه من التصرف ) في البيع والشراء ( والسفر ) ولا يدخلون معه إذا دخل داره لحاجته ، بل بجلسون على بابه حتى يخرج ،

وَيَأْخُذُونَ فَضْلَ كَشْبِهِ قَيْقْتُمُ بَيْنَهُمْ بَالْحِصِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ .. إِذَا فَلَسَهُ الْحَاكِمُ حَالَ آبِيْنَهُ وَبَرْنَ غُرَمَانِهِ إِلاَّ أَنْ يُقِيمُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ لَهُ مَالٌ .

وَلاَ بُحْجَرُ عَلَى الْفَاسِيِ إِذَا كَانَ مُصْلِحًا لِمَالِهِ ، وَالْفِسْقُ الْأَصْلِيُّ وَالطَّارِي وَ لَوَ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلَّعِ مَنْهُ فَصَاحِبُ الْمُعَلَّعِ مَوْلَهِ ، وَمَنْ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مُعَاعُ لِرَجُلِ بِعَيْنِهِ ٱبْتَاعَهُ مِنْهُ فَصَاحِبُ الْمُعَاعِ الْمُعَلَّعِ الْمُعَلَّعِ اللهُ اللهُ وَمَنْ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مُعَامِعًا لِرَجُلِ بِعَيْنِهِ ٱبْتَاعَهُ مِنْهُ فَصَاحِبُ الْمُعَاعِ اللهُ اللهُ وَمِنْ أَفْلُهُ مَاءً فِيهِ .

ولو اختار المطاوب الحبس والطالب الملازمة فالخيار الطالب. هداية (ويأخذون فضل كسبه، ويقسم بينهم بالحصص)؛ لاستواء حقوقهم في القوة (وقالا) أى أبو يوسف ومحمد: (إذا فلسه الحاكم حال بينه): أي بين المديون (وبين غرمائه) لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصح؛ فنثبت المُسْمرة، ويَسْتحق النَّظِرَة، وعنده لا يتحقق القضاء بالإفلاس؛ لأن المال غاد ورائح، ولأن وقوف الشهود على المال لايتحقق إلا ظاهراً فيصلح الدفع، لا لإبطال الحق في الملازمة (إلا أن يقيموا) أي الفرماء (البينة أنه قد حصل له مال) لأن بية اليسار تترجّح على بينة الإعسار؛ لأنها أكثر إثباناً؛ إذ الأصل المُسْمرة.

\* \* \*

(ولا يحجرُ على الفاسق إذا كان مصلحاً لمـاله ) لأن الحجر شُرِعَ لدفع الإسرف والتهذير؟ والمفروض أنه مُصْلح لما لِهِ ( والفسق الأصلى ) بأن بلغ فاسقاً ( والطارى • ) بعد البلوغ ( سوا • ) فى عدم جواز الحجر .

( ومن أفلس) أو مات ( وعنده متاع لرجل بعينه ) كان ( ابتاعه منه وتسلّمه منه ( فصاحب المتاع أسوة ) لبقية ( الفرماء فيه ) لأن حقه فى ذمته كسائر الفرماء ، و إن كان قبل قَبْضه كان صاحب أحق به وحبسه بثمنه .

# كتاب الإفرار

إِذَا أَفَرْ الْخُرُ الْبَالِغُ الْمَاقِلُ بِحَنَى لَزِمَهُ إِفْرَارُهُ ، تَجْهُولاً كَانَ مَاأَفَرٌ بِهِ أَوْ مَنْهُ مَا فَرْ بِهِ أَوْ مَنْهُ مَا فَرْ بِهِ أَوْ مَنْهُ مَا وَيُقَالُ لَهُ : بَيِّنِ الْمَجْهُولَ ، فَإِنْ قَالَ ﴿ لِفُلاَنِ عَلَى هَبَى \* ﴾ لَزِمَهُ أَنْ مَنْهُ مَا لَهُ مَا لَهُ أَنْهُ مَا كَبِينِهِ إِن أَدَّعَى الْمُقَرُ لَهُ أَكْمَ أَنْ ثَبَيْنِهِ إِن أَدَّعَى الْمُقَرُ لَهُ أَكْفَرَ أَنْ ثَبَيْنِ مَالَهُ قَيْمَةً ، والْقُولُ فِيهِ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِن أَدَّعَى الْمُقَرُ لَهُ أَكْفَرَ أَنْ فَيَكُ مَنْ ذَلِكَ

## كتاب الإفرار

هو لفه: الاعتراف، وشرعا: الإخبار بحق عليه، وهو حجة قاصرة على المقر. (إذا أقر الحر) قيد به ليصح إقراره مطلقاً ؟ فإن العبد المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد المتق، وكذا المأذرن فيما ليس من باب التجارة (البالغ العاقل) ؛ لأن إقرار الصبى والمجنون غير لازم ؛ لانعدام أهلية الالنزام، إلا إذا كان الصبى مأذوناً ؛ لأنه مُلْحَق بالبالغ بحكم الإذن (بحق لزمه إقراره) ؛ لثبوت ولايته (مجهولا كان ما أقربه أو معلوما) ؛ لأن جهالة المقرّ به لا تمنع صحة الإقرار لأن الحق قد يلزمه مجهولا : بأن أتلف مالا لا يدرى قيمته ، أو مجرح جراحة لا يعلم أرْشَهَا، أو تبق عليه بقية حساب لا يحيط به علمه والإقرار إخبارعن ثبوت الحق فيصح به ، مخلاف الجهالة في المفر له ؛ لأن المجهول لا يصلح مستحقا الحق فيصح به ، مخلاف الجهالة في المفر له ؛ لأن المجهول لا يصلح مستحقا (ويقال له) : أى للمقر (بين) ذلك (المجهول) ليتمكن من استيفائه ، فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان ؛ لأنه لزمه الخروج عما لزمه بصحيح إقراره ، وذلك بالبيان .

#### \* \* \*

( فَإِنْ قَالَ لَقَلَانَ عَلَى شَيء ) أو حق (ازمه أن يبين ماله قيمة )؛ لأنه أخبر عن الوجوب في ذمته، ومالا قيمة له لا يجب في الذمة، فإن بين غير ذلك يكون رجوعا، وليس لهذلك (والقول فيه) : أى في البيان (فوله مع بمينه إن ادعى المقرائلة له أكثر من ذلك)

وَإِنْ قَالَ ﴿ لَهُ عَلَى مَالَ ۗ ﴾ فَالْمَرْ جِبُعُ فِي بَيَانِهِ إِلَيْنِ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَلِيلِ
وَالْكَثِيرِ ، فَإِنْ قَالَ ﴿ لَهُ عَلَى مَالَ عَظِيمٌ ﴾ لَمْ فَصَدَّقْ فِي أَقَلَ مِنْ مِا نَقَىٰ
دِرْهُم ، وَإِنْ قَالَ ﴿ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ ﴾ لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَ مِنْ عَشَرَةٍ دَرَاهِم ، وَإِنْ قَالَ ﴿ دَرَاهِمُ اللَّهُ أَنْ يُبَيِّنَ أَكَثَرَ مِنْهَا ، وَإِنْ قَالَ ﴿ لَهُ عَلَى كَذَا وَرُهُما ﴾ فَهِي ثَلَاثُهُ إِلا أَنْ يُبَيِّنَ أَكَثَرَ مِنْها ، وَإِنْ قَالَ ﴿ لَهُ عَلَى كَذَا كَذَا دِرْهَا ﴾ لَم يُصَدِّقُ فِي أَقَلَ مِنْ أَحَد عَشَرَ دِرْهَا ، وَإِنْ قَالَ ﴿ لَهُ كَذَا وَلَهُ مَا دِرْهَا ﴾ لَمْ يُصَدِّقُ فِي أَقَلَ مِنْ أَحَد عَشَرَ دِرْهَا ، وَإِنْ قَالَ ﴿ لَكُ

الذي بَيَّنه ؛ لإنكاره الزائد ( و إذا قال له عليَّ مال فالمرجع في بيانه إليه )؛ لأنه هو الجِمِلُ (ويقبل قوله ) في البيان (في القليل والـكثير ) ؛ لأن اسم المال ينطلق عليهما ، فإنه اسم لما يتموَّلُ ، إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم ؛ لأنه لا يمد مالا عرفا (فإن قال) في إقراره (له على مال عظيم لم يصدق في أقل من ما تتي درهم) لأمه أقر بمــ ل موصوف ؛ فلا بجوز إلفاء الوصف ، والنصاب عظيم حتى اعتبر صاحبه غنيا . هداية (و إن قال) له على ( دراهم كثيرة لم يصدق في أفل ن عشرة دراهم ) ؛ لأنها أقصى ما ينتهى إليه اسم الجع ، يقال : عشرة دراهم ، ثم يقال : أَحَدَ عَشَرَ درهما ، فيكونهو الأكثر من حيث اللهظ فيصرف إليه ، وهذا عند أبى حنيفة ، وعندهما لم يصدق في أقل من ما تتين ، وقال في التصحيح: واعتمدقول الإمام النسنيُّ والمحبوبي وصدر الشريمة (وإنقال) له على (دراهم فهي ثلاثة) اعتباراً لأدنى الجمع ( إلا أن يبين أكثر منها ) لأن الفظ محتمله ( و إن قال ) له على (كذاكذا درها لم يصدق في أقل من أحد عشر درها ) لذكره عددين مجهواين ايس بينهما حرف العطف، وأقل ذلك من المقسَّر أحد عشر (و إن قال كذا وكذا درها لم يصدق في أقل من أحد وعشرين درها) ؛ لذكره عددين مجهولين بينهما حرف العطف ، وأقل ذلك من المفسَّر أحد وعشرون ؛ فيُعْمَلُ كُ وْجِهٍ عَلَى نَظْيَرُهُ . وَلُو قَالَ كَذَا دَرَهَا فَهُو دَرَهُمْ ، لأَنَهُ تَفْسَيْرِ لِلْمَبْهُمْ وَلُو تَلَّثَ «كذا » بغير الواو فأحد عشر ؛ لأنه لا نظير له ، و إن تَكَث بالوار فمائة وأحد وعشرون ، و إن رَبُّع يزاد عايها ألف ، لأن ذلك نظيره . هداية .

وَإِنْ قَالَ ﴿ لَهُ عَلَى أَوْ قِبَلِى ﴾ فَقَدْ أُقَرَّ بِدَيْنِ ، وَإِنْ قَالَ ﴿ عِنْدِى ﴾ أُو ﴿ مَعِي ﴾ فَهُو إِفْرَارٌ ، فَأَنَ ﴿ عِنْدِى ﴾ أُو هُمَتِي ﴾ فَهُو إِفْرَارٌ ، وَمَنْ أَلْفُ فَقَالَ أَنَّ نِهَا أَوِ انْتَقَدْهَا أَوْ أُجَّلِي بِهَا أَوْقَدْ قَضَيْتُ كُمَا فَهُو إِفْرَارٌ ، وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنَ مُؤَجِّلٍ فَصَدَّفَهُ اللهُ مَنْ أَقَرَّ بِدَيْنَ مُؤَجِّلٍ فَصَدَّفَهُ اللهُ مِنْ أَقَرَّ بِدَيْنَ وَكُذَّبَهُ فِي التَّارِيلِ لَزِمَهُ الدَّيْنُ عَالاً ، وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنَ وَكُذَّبَهُ فِي التَّاجِيلِ لَزِمَهُ الدَّيْنُ عَالاً ، وَمَنْ أَقَرَّ وَاسْتَشْنَى مُتَّصِلاً بِإِفْرَارِهِ صَحَّ اللهُ مِنْ أَلَو اللهُ كُثَرَ ، وَمَنْ أَقَرَّ وَاسْتَشْنَى مُتَّصِلاً بِإِفْرَارِهِ صَحَّ الْاسْتَشْنَاهِ ، وَآنِ مُهُ الْبَاقِ ، سَوَالا اسْتَشْنَى الْأَفَلُ أَوِ الْأَكُرُ أَو الْأَكْرَ ،

(و إن قال) المقر : (له على أو قبلى فقد أقر بدين) ؛ لأن «على » صيغة إيجاب و « قبلى » ينبىء عن الضمان و يصدَّقُ إن وصل به « هو وديعة » ، لأنه يحتمله عجازاً ، و إن فَصَل لا يصدق ، لتقرره بالسكوت ·

(و إن قال): له عندى ، أو معى) أو قال « فى بيتى » أو « فى كيسى » أو « فى صندوق » ( فهو إقرار بأمانة فى يده ) ؛ لأن كل ذلك إقرار بكون الشي . فى يده ، وذلك يتنوع إلى مضمون وأمانة ، فيثبت أقلهما ، وهو الأمانة ( و إذا قال له رجل : لى عليك ألف ) درهم ، مثلا ( فقال ) الخاطب : ( انزنها أو انتقدها ، أو أجلنى بها ، أو قد قضيتكما ؛ فهو إقرار ) له بها ؛ لرجوع الضمير إليها ، في كأنه قال : انزن الألف التي لك على ، وكذا انتقدها ، وأجلنى بها ، ولو لم يذكر الضمير لا يكون إقراراً ؛ لعدم انصرافه إلى المذكور ، فكان كلاما مبتدأ ، كا فى الهداية .

(ومن أقر بدين مؤجل فصدَّقه المقر له فى الدين وكذبه فى ):عوى (التأجيل الرمه الدين ) الذى أقر به (حالا) ولم يصدق فى دعوى التأجيل (و) لـكن ( يستحلف المقرُّ له فى الأجل) لأنه منكر حقا عليه ، واليمين على المنكر .

(ومن أفر) بشىء (واستثنى) منه بعضه (مقصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباق) ؛ لأن الاستثناء تكلم بالباقى بعد الثُّنْياً ، ولكن لابد من الاتصال لكونه مفايراً (وسواء استثنى الأقل أو الأكثر) قال في الينابيم: والمذكور هو قول الإمام

فإِنِ اسْذَنْنَى الجُمِيعَ ازْمَهُ الْإِفْرَارُ وَبَطَلَ الاسْدَثْنَاهِ ، وَإِنْ قَالَ ﴿ لَهُ عَلَى عَائَةُ دِرْهَمَ إِلاَّ دِينَارًا» أَوْ ﴿ إِلاَ قَفِيزَ حِنْطَةٍ ﴾ لَزِمَةُ مِائَةُ دِرْهَمَ إِلاَّ فِيمَةَ الدَّينَارِ عَائَةُ دِرْهَمَ إِلاَّ دِينَارًا» أَوْ ﴿ إِلاَ قَفِيزَ حِنْطَةٍ ﴾ فَالْمِائَةُ كَنَّمَ دَرَاهُم ، وَإِنْ قَالَ وَلَهُ عَلَى مَائَةُ وَدِرْهُم ﴾ فَالْمِائَةُ كَنَّمَ دَرَاهُم ، وَإِنْ قَالَ ﴿ لَهُ عَلَى مَائَةُ وَدِرْهُم ﴾ فَالْمِائَةُ كَنَّمَ دَرَاهُم ، وَإِنْ قَالَ ﴿ لَهُ عَلَى مَائَةُ وَدُورُهُم ﴾ وَالْمَوْجِهُ فَي تَفْسِيرِ الْمِائَةَ إِلَيْهِ وَمَنْ أَقَرَ بِحَقِي مَفْسِيرِ الْمِائَةَ إِلَيْهِ وَمَنْ أَقَرَ بِحَقِي وَقَالَ ﴿ إِنْ شَاءَ لَلهُ ﴾ مُتّصِلاً إِقْرَارِهِ لَمْ أَيْنَ مَهُ الْإِقْرَارُ ، وَمَنْ أَقَرَ بِعَلَى إِلَيْهِ وَمَنْ أَقَرَ بِكَارٍ وَأَسْدَشَنَى بِنَاءَهَا لِنَفْسِهِ وَمَنْ أَقَرَ بِدَارٍ وَأَسْدَشَنَى بِنَاءَهَا لِنَفْسِهِ وَمُرْادًا وَاسْنَشْنَى بِنَاءَهَا لِنَفْسِهِ وَمَنْ أَقَرَ بِدَارٍ وَأَسْنَشْنَى بِنَاءَهَا لِنَفْسِهِ وَمَنْ أَقَرَ بِدَارٍ وَأَسْنَدُنَّى بِنَاءَهَا لِنَفْسِهِ وَمُنْ أَقَرَ وَمَنْ أَقَرَ اللَّهُ وَلَا لَا غَلْهُ لِلْفُولَ الْمُعْرَارُ وَمَنْ أَقَرَ بِدَارٍ وَأَسْدُ وَاسْنَعْنَى بِنَاءَهَا لِنَفْسِهِ فَيَهُ اللَّهِ فَالَوْمُ الْوَالِهُ إِلَا الْمُعْرَارُ وَمَنْ أَقَرَ الْمِ الْمُؤْمِلُ وَلَمْ الْعَلَمُ وَمَنْ أَقَرَ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ إِلَوْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُونُ وَمَنْ أَقَرَ الْمَالِولُولُ اللَّهُ الْفَالَالِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وعندها إن استنى الأكثر بطل استناؤه ولزمه جميع ما أقربه ، وقال فى الحيط :
هو رواية عن أبي يوسف ، ولذلك كان المعتمد ما في الحياب عند الحكل ، تصحيح
( فإن استنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء ) ؛ لأن استثناء الجميع رجوع ،
فلا يقبل منه بعد الإقرار ( و إن قال له على مائة درهم إلا دينارا ، أو إلا قفيز حنطة
لزمه مائة درهم إلا قيمة ) ما استثناه من ( الدينار أو القفيز ) قال الإسبيجابي: وهذا
استحسان أخذ به أبو حنيفة وأبو يوسف ، والقياس أن لا يصح الاستثناء وهو قول
عمدوزفر ، والصحيح جواب الاستحسان ، واعتمده الحجو بي والنسنى . كذا في التصحيح
( و إن قال له على مائة ودرهم قالمائة كلمها دراهم ) ؛ لأن الدرهم بيان للمائة
عادة ، لأن الناس استثقلوا تكرار الدرهم واكتفوا بذكره مرة ، وهذا فيها يكثر
استماله بكثرة أسبابه ، وذا في المقدرات كالمكيلات والموزو نات لأنها تثبت دينا

(ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا يإقراره لم يلزمه الإقرار)؛ لأن التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال عند محمد ، وتعليق بشرط لايوقف عليه عند أبى يوسف؛ فكان إعداما من الأصل ( ومن أقر بشرط الخيار لزمه الإفرار) لصحة إقراره ( وبطل الخيار)؛ لأنه للفسخ، والإقرار لايقبله (ومن أقر بدارواستثنى بناءهالنفسه

في الذمة سَلَمًا وقَرْضًا وثمناً ، بخلاف الثياب ومالا بكال ولايوزن ، ولذا قال: (و إن

قال «اله على مائة وثوب » لزمه ثوبواحد ، والمرجع في تفسير المائة إليه )لعطفه مفسرا

على مبهم ، والعطف لم يوضع البيان ، فبقيت المائة مبهمة ، فيرجم في البيان إليه لأنه المبهم .

فَلِلْمُقَرِّكَهُ الدَّارُ والْبِنَاءِ ، وَ إِنْ قَالَ ﴿ بِنَاهِ هَذِهِ الدَّارِ لِي وَالْمَرْصَةُ اِلْمُلَانِ ا فَهُوَّ كَمَا وَلَ ، وَ زَنَّ أَقَرْ إِنَّهُ فِي قَوْصِرْ قِ لَزِمَهُ النَّمْرِ وَالْقَوْصَرْ مَ ، وَمَن أَقَرَّ بِدَا اللَّهُ فِي إِصْطَبْلِ آرِمَهُ الدَّا"بَهُ خَاصَّةً ، وَإِنْ قَالَ « غَصَبْتُ ثُوْبًا فِي مِنْدِبِلِ» لَزَمَاهُ جَمِيمًا ، وَ إِنْ قَالَ « لَهُ عَلَى ثَوْبُ فِي ثَوْبِ » لَزَمَاهُ وَإِنْ قَالَ « لَهُ عَلَى ثَوْبُ فِي عَشَرَةِ أَثْوَابٍ ﴾ لمَ ۚ يَازَمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنيْفَةً وَأَبِي بُوسُفَ إِلاَّ تَوْبُ واحِدْ فللمقر له الدار والبناء ) جميعاً ؛ لأن البناء داخل فيه معنى لالفظاً ، والاستثناء إنما بكون بما يتماوله المكلام نصا ؛ لأنه تصرف لفظي . والفصف الخاتم والنخلة في البسة ن نظير البناء في الدار ؛ لأنه يدخل تبَمَّا لا لفظاً ، بخلاف ما إذا قال : إلا ثلثها ، أو إلا بيتاً منها ، لأنه داخل فيه لفظاً هداية (و إن قال بناء هذه الدار لي والمرصة لفلان فيو كما قال ) لأن المرصة عبارة عن البقمة دون البناء ؛ فكأنه قال. بياض هذه الأرض دون البناء لفلان ، مخلاف ما إذا قال «مكان المرصة أرضاً » حيث يكون البناء للمقر له ؛ لأن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء كالإقرار بالدار ؟ لأن البناء تبع للأرض (ومن أفر بتمر في قوصرة) بتشديد الراء وتخفيفها -وعاء التمر يتخذ من القصب، و إنما يسمى توصرة مادام فيها التمر، و إلا فهي زنبيل ( لزمه التمر والفوصرة ) وفسره في الأصل بفوله « غصبت تمراً في قوصرة » ووجهه أن القوصرة وعاء له وظرف له ، وغصب الشي وهومظروف لا يتحقق بدون. الظرف ؛ فيلزمانه وكذا الطمام في السفينة ، والحنطة في الجوالي ، بخلاف ماإذا قال « غصبت تمرا من قوصرة » لأن كلمة « من » للانتزاع ؛ فيكون إقرارا بفصب المنزوع . هداية ( ومن أقر بدابة في إسطيل لزمه الدابة خاصة ) لأن الإصطبل غير مضمون بالفصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعلى قياس قول محمد يضمنهما ، ومثله الطمام في البيت . هداية ( و إن قال غصبت ثو با في منديل لزمام جميماً ) ؛ لأنه ظرف له ، لأن الاوب يلف به ، وكذانو قال « ثوب في ثوب » (و إن قال له على ثوب في ثوب ازماه ، و إن قال له على ثوب في عشرة أثواب لم يازمه عند أبي حنينة وأبي يوسف إلا ثوبواحد ) لأن المشرة لاتكون ظرفالواحد عادة م

وَفَالَ مُحَدِّدٌ: يَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ أَوْ بَا، وَمَنْ أَفَرَّ بِفَصْب قَوْبٍ وَجَاء بَنُوْبِ مَعِيدٍ فَالْمَ عَلَى الْفَوْلُ مَعَ الْمَا عَنْ الْحَدَّ الْحَدَّ الْمَ وَقَالَ الْحَدَ الْمَ عَلَى الْحَدَّ الْحَدَ الْحَد الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدُ الْحَدَ الْحَدُ الْحَدَى الْحَدَ الْحَدَى الْحَدَ الْحَدَى الْحَدَ الْحَدَى الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَى الْحَدَ الْحَدَى الْحَدَا الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدُ الْحَدَى الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَى الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَا الْحَدَ الْحَدَالُ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَالُ الْحَدَى الْحَدَالِ الْحَدَ الْحَدَالُ الْحَدَ الْحَدُ الْحَدَالُ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَالُ الْحَدَ الْحَدَالُ الْحَدَ الْحَدَالُ الْحَدَالَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدُ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَ الْحَدَالُ الْحَدَالُ الْحَدَالُ الْحَدَ الْحَدَالُوا الْحَدَالُ الْحَدَالَ الْحَدَالَ الْحَدَالَ الْح

والممتنع عادة كالممتنع حقيقة (وقال محمد: يلزمه أحد عشر ثوباً)؛ لأن النفيس من الثياب قد يلف في عشرة ، فأمكن جمله ظرفا ، أو يحمل على التقديم والتأخير، فكأنه قال « عشرة أثواب في ثوب » والثوب الواحد يكون وعاء للمشرة . والصحيح قولما ، وهو الموَّلُ عليه عند النسني والحبوبي وغيرها ، كافي التصحيح (ومن أقر بغصب ثوب وجاء بثوب معيب ) يقول : إنه الذي غصبته ( فالقول قوله فيه مع يمينه ) ؛ لأن الفصب لا يختص بالسليم ( وكذلك) القول قوله ( لو أقر بدراهم ) أنه اعتصبها أو أودعها ( وقال ) متصلا أو منفصلا : ( هي زيوف ) م لأن الإنسان يفصب ما يَجِدُ ويودع ما يملك ؛ فلا مقتصىله في الجياد ولاتعامل ؛ فيكون بيانا للنوع . وعن أبي يوسف أنه لا يصدق مفصولا اعتباراً بالثمن ، كل يأتى قريبا ( و إن قال: له على خسة في خسة يريد الضرب والحساب لزمه خسة واحدة ) ، لأن الضرب لا بكثر المال ، و إنما يكثر الأجزاء ( و إن قال : أردت خسة مع خسة لزمه عشرة ) لأن الفظ يحتمله ، لأن كلة « ف » تستعمل بمعنى «مع» (و إن قال له على من درهم إلى عشرة ) أو « مابين درهم إلى عشرة» (لزمه نسمة عند أبي حنيفة فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الفاية)وهذا أصح الأقاويل عند الحجوبي والنسني . تصحيح ( وقالا : يلزمه المشرة كلمها ) لدخول الفاية ، وقال زفر : تلزمه ثمانية ، ولا تدخل الفايتان .

(و إذا قال: له على ألف درهم دن ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه ) موصولا ( ٦ ــ اللباب ٢ )

بإقراره كما في الحاوى ( فإن ذكر عبداً بعينه ) وهو بيدللفَرِّله ( قيل للمقرِّله : إن شئت فسلم المبد) إلى المقر (وخذالاً الله ) التي أقربها ؛ لقصادقهما على البيع ، والثابت بالتصادق كالثابت بالمعاينة ( و إلافلاشي علك ) ؛ لأنه ما أقر بالمال إلا عوضاً عن اللمبد ؛ فلا يلزمه دونه ( و إن قال من ثمن عبد ولم يعينه لزمه الألف في قول أبي حنيفة ) ولا يصدق في قوله « ماقبضت »وَصَلَ أم فَصَلَ، لأنه رجوع ولا يملــكه ، وقالاً : إن وَصَل صُدِّق و إن فصَل لم يصدَّق ، واعتمد قوله البرهاني والنسفي وصدر الشريمة وأبو الفضل الموصلي . تصحيح ( ولو قالله على ألف من ثمن خرأوخنزير) أو حر أو ميتة أو مال قمار ( لزمه الألف ) المقرُّ بها ( ولم يقبل تفسيره ) عند أبي حنيفة ، وصل أم فصل ؛ لأنه رجوع ؛ لأن ثمن الخمر وما عطف عليه لا يكون واجبا ، وأول كلامه للوجوب. وقالا : إذا وصل لايلزمهشيء، لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد الإيجاب، قال في التصحيح: واعتمد قوله المذكورون قبله(ولو قالله على ألف من ثمن متاع) أو قرض (وهي زيوف، وقال المَقَرُّله: جياد ، لزمه الجياد عَى قول أبي حنيفة ) ؛ لأن هذارجوع ، لأن مطلق المقد يقتضي السلامة عن العيب ، والزيافة عيب ، ودعوى الميب رجوع عن بعضموجهه ، وصار كما إذا قال «بعتكه معيباً »وقال المشترى «سليما» فالقول المشترى ، وقالا : إن قال موصولا صدق، وإن مفصولًا لايصدق . قال في التصحيح : واعتمد قوله المذكورون قبله (ومن أقر لغيرم

بخاتم فله الحلقة والفص) بالفتح و يكسر - لأن اسم الخاتم يتناولها (وإن أقرفه بسيف فله الحلقة والفص) أى : الحديدة (والجفن) القراب (والحائل) جمع حمالة - بالسر - المعلاقة ؛ لأن اسم السيف ينطوى على السكل (وإن أقر) له (محجلة) بحاء فجيم مفتوحتين - بيت يبنى للمروس يزين بالثياب والأسرة والستور (فله) أى : المقر له (الميدان) التي تبنى بها الحجَلة (والسكسوة) التي توضع على الميدان ؛ لأن اسم الحجلة يتناولها .

( و إن قال: لحل فلانه على ألف ) دره (فإن) بين سبباً صالحاً بأن (قال: أوصى له به فلان، أومات أبوه فورته ) بنه ( فالإقرار صحيح ) اتفاقا ، ثم إن جاءت به في مدة ثيثم أنه كان قائماوقت الإقرار لزمه ، فإن جاءت به ميتاً فالمال للموصى والمورّث ، لأنه إقرار في الحقيقة لما ، و إنماينتقل إلى الجنين بعد الولادة ، ولم ينتقل، ولوجاءت بولدين حيين فالمال بينهما، و إن بين سبباً مستحيلا – بأن قال: باعنى، أو أقرضنى فالإقرار باطل اتفاقا أيضا ( و إن أبهم الإقرار) ولم بين سببه ( لم يصح عند أبى يوسف) وفي نسخة بالمول اتفاقا أيضا ( و إن أبهم الإقرار) ولم يبين سببه ( لم يصح عند أبى يوسف) رفى نسخة وأبى حنيفة » بدل « أبى يوسف» وقال محمد : يصح ؛ لأن الإقرار مطلقة ينصر في إعماله ، وقد أمكن بالحل على السبب الصالح ، ولأبى يوسف أن الإقرار مطلقة ينصر في المداية والأسرار وشرح الإسبيجابي والاختيار والتقريب ونظم الخلافيات ذكر الخلاف بين والأسرار وشرح الإسبيجابي والاختيار والتقريب ونظم الخلافيات ذكر الخلاف بين أبى حنيفة وأبى يوسف ، وذكر في الينابيع قول أبى حنيفة مع أبى يوسف و فقر المنافع الخلاف بين أبى حنيفة وأبى يوسف في هذه المسألة : إن بَين قول أبى حنيفة مع أبى يوسف و فقد المسألة : إن بَين قول أبى حنيفة مع أبى يوسف و فقد المسألة : إن بَين قول أبى حنيفة مع أبى يوسف و فقد المسألة : إن بَين قول أبى حنيفة مع أبى يوسف و فقد المسألة : إن بَين قول أبى حنيفة مع أبى يوسف و فقد المسألة : إن بَين قول أبى حنيفة مع أبى يوسف و فقد المسألة : إن بَين أبي حنيفة وأبو يوسف في هذه المسألة : إن بَين أبي حنيفة وأبو يوسف في هذه المسألة : إن بَين أبي حنيفة وأبو يوسف في هذه المسألة : إن بَين أبي حنيفة وأبو يوسف في هذه المسألة : إن بَين أبي حنيفة وأبو يوسف في هذه المسألة : إن بَين المنافع المخاورة كون النافع الخلاف بين أبي حنيفة وأبو يوسف في هذه المسألة : إن بَين المنافع المخاورة كون النافع المنافع المخاورة كون النافع الخلاف بين أبي المنافع المخاورة كون النافع المؤلفة كون النافع المؤلفة كون المناف

وَ إِذَا أَفَرَ بِحَمْلِ جَارِ يَةِ أَوْ خَلِ شَآهِ لِرَجُلِ صَحَ الْإِفْرَارُ وَلَزِمَهُ ، وَ إِذَا أَقَرَ ال الرَّجُلُ فِي مَرْضِ مَوْ تِهِ بِدُبُونِ وَعَلَيْهِ دُبُونَ فِيصِحَّتِهِ وَدُبُونَ لَزِمَتْهُ فِي مَرَضِهِ بِأَسْبابٍ مَمْلُومَةٍ فَدَنْنُ الصَّحَّةِ وَالدَّيْنُ المَمْرُ وَفُ بِالْأَسْبَابِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ ،

المقرّ جهة صالحة كالإرث والوصية رجح إقراره ولزمه ، و إلا فلا، وقال محد : صح إقراره سوا، بين جهة صالحة أو أبهم و محمل إقراره على أنه أوصَى به رجل أومات مورثه وتركه ميراثاً ، واعتمد قول أبي يوسف الإمام البرهابي والنسني وأبوالفضل للوصلي وغيرهم ، وعلل المحل لحمد بالحل على سبب صحيح و إن لم يذكره ، فليحفظ هذا فإنه يقع إقرارات مطلقة عن السبب لا يتصور أن يكون لها سبب صيح شرعاء اه ( ولو أقر محمل جارية أو حمل شاة لرجل صح الإقرار ولزمه ) المقربه ، سواء بين سبباً صالحاً أو أبهم ؛ لأن له وَجْها صحيحاً وهو الوصية من جهة غيره بين سبباً صالحاً أو أبهم ؛ لأن له وَجْها صحيحاً وهو الوصية من جهة غيره بين سبباً صالحاً أو أبهم ؛ وهوده وقت الوصية . جوهرة .

(و إذا أقر الرجل في مرض موته بديون) وحَدُّه سيأتي في الوصايا<sup>(۱)</sup> (وعليه ديون) لزمته (ف صحته) سواء عُلم سَبَبُهُ أو بإقراره (و) عليه أيضا (ديون لزمته في مرضه) لكن (بأسباب معلومة) كبدل ماملكه أو أهلكه أومهر مثل امر أة نكحها (فدين الصحة والدَّين المعروف بالأسباب مقدم) على ماأقر به في مرضه ؛ لأن الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الذير، وفي إقرار المريض ذلك ، لأن حق غرماء الصحة تعاتى بهذا المال المناء، ولهذا منع من التبرع والحاباة إلا بقدر الثلث، وإنما تقدم

<sup>(</sup>۱) حد مرضالموت الذى تطبق عليه هذه الأحكام و تحوها نما يأتى في مباحث الطلاق ومباحث الوصايا وغيرها: أن يكون نما عنع صاحبه من القيام بحاجاته كما يعتاده الأصحاء ، وأن يكون نفس المرض نما مخاف منه الهلاك غالبا ، وأن يتصل به الموت فعلا ، فهذه ثلاث صفات لا بدمن تحققها كلها ، بحيث لو لم تتحقق واحدة منهن لم يعتبر المرض مرض موت ؛ فلو كان المرض يسبراً لا يمنع صاحبه من القيام بشؤون نفسه كما يعتاده الصحيح ، أو كان نما تفلب النجاة منه عادة ولومات منه فعلا ، أو كان نما قبل النجاة منه عادة ولومات منه فعلا ، أو كان نما يخاف منه الهلاك غالبا ولكنه لم يمت فعلا ؛ فإنه لا يعد مرض موت ، ومتى لم يعتبر مرض موت فإن تصرف المريض فيه كتصرف الصحيح في الصحة والنفاذ .

َ فَإِذَا قَضِيتُ وَفَضَلَ شَيْءَ كَانَ فِيماأَقَرَّ بِهِ فَحَالِ المَرَضِ ، وَإِنْ لَمْ عَلَيْهِ الْحَرُونُ فَى مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَإِفْرَارُ الْمُقَرُّ لَهُ أُولَى مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَإِفْرَارُ الْمُقَرُّ لَهُ أُولَى مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَمَنْ أَقَرَّ الْمُقَرِّ لَهُ أُولِي مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَمَنْ أَقَرَّ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ بَاطِلٌ إِلاّ أَنْ يُصَدَّقَهُ فِيهِ بَقِيَّةُ الوَرَثَةِ ، وَمَنْ أَقَرَّ اللّهِ الْمَرْبِيضِ لِوَارِثِهِ بَاطِلٌ إِلاّ أَنْ يُصَدَّقَهُ فِيهِ بَقِيَّةُ الوَرَثَةِ ، وَمَنْ أَقَرَّ لِلْاَجْنَبِيقِ فَى مَرَضِهِ مُحْ فَلَا إِنْوَارُهُ لَهُ ، وَلَوْ أَقَرَّ لِلْاجْنَبِيقِ مَنْ طَلّق زَوْجَةَهُ فِي مَرَضِهِ لِلْاجْنَالُ إِنْوَارُهُ لَمَا ، وَمَنْ طَلّق زَوْجَقَهُ فِي مَرَضِهِ مِنْ اللّهُ إِنْ وَمِنْ مِيرًا مِهَا مِنْهُ ، وَلَا أَنْ أَنْ لَا اللّهُ إِنْ وَمِنْ مِيرًا مِهَا مِنْهُ مَنْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ أَنْ اللّهُ إِنْ وَمِنْ مِيرًا مِهَا مِنْهُ مَنْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

الممروفة الأسباب لأنه لاتُهمَّة في ثبوتها، لأن المعاين لامردَّله، ولا يجوز للمريض أن يقضى حين بعض الغرماء دون البعض ؛ لأن في إيثار البعض إبطال حق الباقين إلا إذا قضي ما استقرضه في ورضه أونقد عن مااشتراه فيه (فإذا قضيت): أي ديون الصحة والديون الممروفة الأسباب (وفَصَل شيء) عنها (كان) ذلك الفاضل مصروفًا (فياأ قربه حال المرض) ؛ لأن الإقرار في ذاته صحيح، وإنما رُدَّ في حق غرماء الصحة، فإذا لم ببق لهم حق ظهرت صحته ( و إن لم يكن عليه ديون في صحته جاز إقراره) لأنه لم يتضمن إبطال حَقِّ الفير ( وكان المقر له أولى من الورثة ) ؛ لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية، وحق الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ ( و إقر ار المريض لوارثه ) بدين أوعين ( باطل ) لتعلق حق الورثة بماله في مرضه، وفي تخصيص البعض به إبطال حق الباقين ( إلا أن يصدِّقه فيه بقية الورثة) ؛ لأن المانع تعلُّقُ حقم م فالتركة، فإذا صدقوه زال المانع (ومن أقر لأجنبي في مرضه ثم قال: هو ابني) وصدقه المقرله،وكان بحيث يولد لمثله، كَا يَأْتَى قريباً ( ثبت نسبه ) منه و بطل إقراره له ، لأن دعوى النسب تستند إلى وقت المُلُوق، فتبين أنه أقر لا بنه فلايصح (ولوأقر لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها) لأن الزوجية تقتصر على زمان التزوج؛ فبقى إقراره لأجنبية ( ومن طلق زوجته فيمرضه ثلاثاً) أو أقَلَّ بسؤالها (ثم أقر لها بدين ومات)رهي في العد (فلها الأقل من الدين ) الذي أقربه (ومن ميراثها منه) لأنهما متهمان في ذلك ، لجواز أن يكون توصَّلاً بالطلاق إلى تصحيح الإقرار، فيثبت أفل الأمرين. قيدنابسؤالما

وَمَنْ أَقَرَّ بِفُلاَمٍ بُولَهُ مِنْهُ لِمِثْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ نَسَبُ مَمْرُونَ أَنَّهُ أَبْنُهُ وَصَدَّفَهُ الْفُلاَمُ ثَبَعُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا ، وَيُشَارِكُ الْوَرَثَةَ فِي اللِهِ الْ الْفُلاَمُ ثَبَتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا ، وَيُشَارِكُ الْوَرَثَةَ فِي اللِهِ الْ اللهِ الْ وَيَجُوزُ إِقْرَارُ الرَّجُلِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَوْلِي ، وَيُقْبَلُ إِنْوَالِهُ إِنْ اللّهُ الزَّوجُ اللّهُ اللهُ وَلَا يَقْبَلُ بِالْوَلَدِ إِلاَ أَنْ يُصَدِّفُهَا الزَّوجُ اللّهُ اللهُ ا

ودوام عدتها لأنه بغيرسؤالها يكون فارا فلها الميرث بالفاًما بلغو يبطل الإقرار، و إذا الخضت عِدَّتُها قبل موته ثبت إقراره ولا ميراث لها .

(ومن أقر بغلام) يعبر عن نفسه ، و ( يولد مثله لمثله ، وليس له )أى الفلام لل نسب معروف أنه ابنه وصدَّقه الفلام ) فى دعواه ( ثبت نسبه ، و إن كان ) للقرر (مريضاً، ويشارك) الفلام المقر له (الورثة فى الميراث) لأنه بثبوت نسبه صار كالمعروف النسب، فيشاركهم . وشرطكونه يولد مثله لمثله كيلايكون مكذبا ظاهراً ، وأن لا يكون معروف النسب لأن معروف النسب يمتنع ثبوته من غيره، وشرط تصديقه لأنه فى يد نفسه إذ المسألة فى غلام يعبر عن نفسه، حتى لوكان صغيراً لا يعبر عن نفسه لم يعتبر تصديقه .

(و يجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى) ، لأنه إقرار بما يلزمه ، وليس فيه تحميل النسب على الغير (ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى) لما بينا (ولا يقبل) إقرارها إذا كانت ذات زوج أو ممتدة منه (بالولد) لأن فيه تحميل النسب على الغير وهو الزوج ؛ لأن النسب منه (إلاأن يصدقها الزوج) لأن الحق له (أو تشهد بولادتها) امرأة (قابلة) أو غيرها، لأن قول المرأة الواحدة في الولادة مقبول، قال الأقطع: فتثبت الولادة بشهادتها، ويلتحق النسب بالفراش. اهقدنا بذات الزوج أو المعتدة منه لأنها إذا لم تسكن كذلك صح مطلقاً، وكذا إذا كانت كذلك وادعت أنه من غيره، قال في المداية: ولا بدمن تصديق هؤلاء، يعنى الوالدين والولد والزوج والزوجة والمولى؛ لما من أنهم في أيدى أنفسهم، فيتوقف نفاذ

وَمَنْ أَقَرَ ' بِنَسَبِ مِنْ غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ وَالزَوَّجِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَوْلَى مِثْلُ الْأَخِ وَالْوَلَّجِ وَالْوَلَّةِ وَالزَوْجَةِ وَالْمَوْلَى مِثْلُ الْأَخِ وَالْمَ لَ لَهُ وَارِثُ مَعْرُوفَ وَلَا لَمْ بَعِيدٌ فَهُوَ أُولِى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ ، وَ إِنْ لَمْ بَكُنْ لَهُ وَارِثُ مَوْ يَكِ بِهِ لَهُ مَا أَنْ فَا أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ ، وَ إِنْ لَمْ بَكُنْ لَهُ وَارِثُ الْمُقَرِّ لَهُ مَيرَائِهُ ، وَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ فَأَقَرَ اللَّهِ لَهُ لَمْ بَنْبُتْ ذَا بُ أَنْ الْمُعَرِّ لَهُ لَمْ بَنْبُتْ ذَا بُ أَنْ وَالْمِيرَاثِ .

## كتاب الإجارة

الإجارة

الإقرار على تصديقهم ، وقدمنا أن هذافى غير الولد الذى لا يمبرعن نفسه ، لأنه بمنزلة المتاع فلا يمتبر تصديقه .

( ومن أقر بنسب من غير ) هؤلاء المذكورين من ( الوالدين والولد والزوج والزوجة والمولى ، مثل الأخ والمم ) والجد وابن الابن ( لم يقبل إقراره فى النسب) و إن صَدَّقه المقرَّ له ، لأن فيه حمل النسب على النير (فإن كان له ) : أى المقر (وارث ممروف ) نسبه (قريب أو بعيد فهو أولى بالميراث من المقرِّ له ) ؛ لأنه لما لم يثبت نسبه منه لم يزاحم الوارث المعروف النسب ( و إن لم يكن له وارث ) معروف (استحق المقرله ميراثه ) ، لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه عند عدم الوارث، فيستحق جميع المال و إن لم يثبت نسبه ( ومن مات أبوه فأقر بأخ لم يثبت نسب أخيه ) و إن صدقه و إن لم يثبت نسبه ( ومن مات أبوه فأقر بأخ لم يثبت نسب أخيه ) و إن صدقه ( و ) لكنه ( يشاركه فى الميراث ) لأن إقراره تضمن شيئين : حمل النسب على النيره ولا ولا يق عليه فلا يثبت ، والاشتراك فى المال ، وله فيه ولاية فيثبت .

# كتاب الإجارة

(الإجارة) لفة : اسم للا جرة، وهي كراء الأجير . وقد أُجَرَهُ، إذا أعطاه أجرته، من بابي طلب وضرب، فهو آجرِ "، وذاك مأجور ، وتمامه في المفرب، واصطلاحات

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِ مِ بِمِوض ، وَلا تَصِيحُ حَبَّى تَكُونَ الْمَنَافِعُ مَمْلُومَةً وَالْاَجْرَةُ مَمْلُومَةً وَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنَا فِي الْبَيْعِ جَازَ أَنْ يَكُونَ أَجْرَةً وَالْاَجْرَةِ وَالْمَنَافِ مِ الرَّةَ تَصِيرُ مَمْلُومَةً بِاللَّهِ كَاسْتِنْجَارِ الدُّورِ لِلسَّكْنَى وَالْارَضِينَ لِلزِّرَاعَةِ } فَيَصِحُ التَقْدُ عَلَى مُدَّةً مَمْلُومَةٍ أَيَّ مُدَّةً كَانَتْ ، وَتَارَةً تَصِيرُ مَمْلُومَةً أَيَّ مُدَّةً كَانَتْ ، وَتَارَةً تَصِيرُ مَمْلُومَةً بِالْمَمَلِ وَالتَسْمِيةِ كَمَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً عَلَى صَبْغِ مَوْبٍ أَوْ خِياطَتِهِ ، تَصِيرُ مَمْلُومَةً بِالْعَمَلِ وَالتَسْمِيةِ كَمَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً عَلَى صَبْغِ مَوْبٍ أَوْ خِياطَتِهِ ،

(عقد على المنافع بعوض) وتنعقد ساعة فساعة ، على حسب حدوث المفعة ، وأقيمت العين مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول ، ثم عَمَلُه يظهر في حق المنفعة .

( ولا تصح ) الإجارة (حتى تكون المنافع معاومة والأجرة )أيضاً (معاومة) لأن الجهالة في المعقود عليه و بدله تُقْضِي إلى المنازعة ، كجهالة التمن والمشن في البيم .

\* \* \*

(و) كل (ما جازأن يكون ثمناً): أى بدلا (فى البيع جازأن يكون أجرة فى الإجارة)، لأن الأجرة عُنُ المنفعة فيعتبر بثمن المبيع، ولا ينعكس، لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفا كا يأتى.

( والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة ) : أى ببيان مدة الاستنجار ( كاستشجار اللدور ) مدة معلومة ( للسكنى ، و ) استنجار ( الأرضين للزراعة ؛ فيصح المقدعلى مدة معلومه أى مدة كانت ) : أى طالت أو قصرت ، لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيهامعلوما ، إلافى الأوقاف ، فلا تجوز الإجارة الطويلة فى المحتار كيلا بدّعى المستأجر ملكها وهى مازاد على ثلاث سنين فى الضياع ، وعلى سنة فى غيرها وعلى هذا أرض اليتم ، جوهرة (وتارة تصير) المنفعة (معلومة بالعمل) أى ببيان العمل طلعقود عليه ( والتسمية ، كن استأجر رجلاعلى صبغ ثوب أوخياطته ) و بين الثوب

أو اسْتَأْجَر دَابَةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَاراً مَعْلُوماً أَوْ يَرْ كَبَهَا مَسَافَة سَمَّاهاً، وَتَارَةً فَصِيرُ مَعْلُومة بالتَّعْمِينِ وَالْإِشَارَةِ كَمَنِ اسْتَأْجَر رَجُلاً لِيَنْقُلَ لَهُ هَذَا الطَّمَامَ إِلَى مَوْضِع مَعْلُوم ، وَيَجُوزُ اسْتِنْجَارُ الدُّورِ والخُوانِيتِ لِلسِّكْنَى ، وَإِنْ لَمَ مُعْرَفِي مَا يَعْمَلُ فَيها ، وَلَهُ أَنْ يَعْمَلُ كُلَّ شَيْء إِلاّ الخَدَّادَ وَالْقَصَّارَ وَالطَّحَّانَ ، وَيَجُوزُ اسْتِنْجَارُ الدُّورِ والخُوانِيتِ لِلسِّكْنَى ، وَإِنْ لَمَ مُبَيِّنُ مَا يَعْمَلُ فَيها ، وَلَهُ أَنْ يَعْمَلُ كُلَّ شَيْء إِلاّ الخَدَّادَ وَالْقَصَّارَ وَالطَّحَّانَ ، وَيَجُوزُ اسْتِنْجَارُ الأَراضِي لِلرِّرَاعَة وَلاَ يَصِحَحُ الْمَقْدُ حَتَّى بُسَمِّي مَا يُزْرَعُ فِيها أَوْ يَجُوزُ السَّاحَة لِيَابِي وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَلَي مَا يُزْرَعُ فِيها أَوْ يَعْمِلُ أَوْ شَجَراً ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَمَا فِيها أَوْ يَعْمِلُ أَوْ شَجَراً ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَمَا فَي السَّاحَة لِيَابِي فِيها أَوْ يَغْرِسَ فِيها نَعْلَا أَوْ شَجَراً ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَا فِيها أَوْ يَغْرِسَ فِيها نَعْلَا أَوْ شَجَراً ، وَإِنْ اللَّهَا وَالْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِيقِيلَ فَيها أَوْ يَغْرِسَ فِيها نَعْلَا أَوْ شَجَراً ، وَإِنْ اللَّهُ الْمَذَا السَّاحَة لِيتِها أَوْ يَغْرِسَ فِيها نَعْلَا أَوْ شَجَراً ، وَلِيها أَوْ يَغْرِسَ فِيها نَعْلَا أَوْ شَجَراً ، وَلِيها أَوْ يَغْرِسَ فِيها نَعْلَى أَنْ يَعْلَلُ أَوْ شَجَراً ، وَلِيها أَوْ يَعْمِلُ الْمُؤْلِقِيلَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَقْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ

وئون الصبغ وجنس الخياطة (أو استأجر دابة ليحمل عليها مقداراً معلوماً) قَدْرُه وجنسه (أو يركبها مسافة سماها) ببيان الوقت أو الموضع ، فلوخلاء نهمافهى فاسدة . بزازية (وتاره تصير) المنفعة (معلومة بالتعيين) للمعقود عليه (والإشارة) إليه (كمن استأجر رجلا على أن ينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم)، لأنه إذا أراه ما ينقل والموضع الذى يحمل إليه كانت المنفعة معلومة .

(و بجوز استئجار الدور) جمع دار، وهي معلومة (والحوانيت) جمع حانوت، وهي الدكان، المعدة (السكني و إن لم يبين ما يعمل فيها)، لأن العمل المتعارف فيها السكني فينصرف إليه ( وله أن يعمل كل شيء ) مما لا يضر بالبناء كا أشار إليه بقوله: (إلا الحداد والقصار والطحان) ، لأن في ذلك ضرراً ظاهراً ، لأنه يوهن البناء و يَضُرُّ به ؟ فلا يملك إلا بالتسمية (و يجوز استئجار الأراضي للزراعة) ، لأنها منفعة مقصودة معهودة فيها ( و ) لكن (لايصح العقد حتى يسمى ما يزرع فيها) لأن ما يزرع فيها متفاوت ، و بعضه يضر بالأرض ، فلا بد من التعيين كيلانقع المنازعة (أو يقول : على أن متفاوت ، و بعضه يضر بالأرض ، فلا بد من التعيين كيلانقع المنازعة (أو يقول : على أن يرع فيها عاشاء ) ؛ لأنه بالتفويض إليه ارتفعت الجهالة المُفضية إلى المنازعة ( و يجوز أن بستأجر الساحة) بالحاء المهملة \_ وهي الأرض الخالية من البناء والفرس (ليبني فيها) بناء ( أو يفرس فيها نخلا أو شجرا ) ، لأنها منفعة تقصد بالأراضي كالزراعة ( فإذا بناء ( أو يفرس فيها نخلا أو شجرا ) ، لأنها منفعة تقصد بالأراضي كالزراعة ( فإذا

انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ لَزِمَهُ أَنْ يَقْلَعَ الْبِنَاءَ وَالْفَرْسَ وَيُسَلِّمَا فَارِغَةً ، إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَ صَاحِبُ الْارْضِ أَنْ يَغْرَمَ لَهُ قَيْمَةً ذَلِكَ مَقْلُوعاً فَيَعْلِكُهُ أَوْ يَرْضَى إِنْ يَغْرَمُ لَهُ قَيْمَةً ذَلِكَ مَقْلُوعاً فَيَعْلِكُهُ أَوْ يَرْضَى لِمَا اللهِ وَيَجُوزُ اسْيَنْجَارُ الدَّوابِ يَعْرَكُوبَ وَالْخُمْلِ ، فَإِنْ أَطْلَقَ الرُّكُوبَ جَازَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَها مَنْ شَاء ، لَلرُّكُوبِ وَالْخُمْلِ ، فَإِنْ أَطْلَقَ الرُّكُوبَ جَازَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَها مَنْ شَاء ، وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَأْجَرَ أَوْ بَاللَّهِ اللَّهُ إِنْ قَالَ : عَلَى أَنْ يَرْكَبَها فَلَانْ ، وَكَنْ صَامِناً إِنْ قَالَ : عَلَى أَنْ يَرْكَبَها فَلَانْ ، وَكَنْ صَامِناً إِنْ قَالَ : عَلَى أَنْ يَرْكَبَها فَلَانْ ، فَأَرْكَبَها غَيْرَهُ أَوْ أَنْبَسَهُ غَيْرَهَ ؟ كانَ ضَامِناً إِنْ عَطِبَتِ الدَّابَةُ أَوْ تَلِفَ الثَّوْبُ ؟

انقضت مدة الإجارة لزمه)أي المستأجر (أن يقلع البناء) الذي بناه ( والفراس الذي غرسه، إن لم يرض المؤجر بتركها( ويسلمها ) لصاحبها ( فارغة لأنه لانهاية لها وفي إبقائهما إضراراً بصاحب الأرض، بخلاف ما إذا انقضت المدة والزرع بَقُلْ حيث يترك بأجر المثل إلى إدراكه، لأن له نهاية معلومة فأمكن رعاية الجانبين ( إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له): أى الباني والفارس (قيمة ذلك) البناء والغراس (مقلوعا فيملك) وهذا برضا صاحب البناء والفرس ، إلا إذا كانت تنقص الأرض بالقلم ، فحينئذ يتملكها بغير رضاه . هداية ( أو يرضى بتركه علىحاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذا ) ، لأن الحق له، فله أن لا يستوفيه، والرُّطْبَة كالشجر لأنها لانهاية لما ( و يجوز استثجار الدواب للركوبوالحمل) لأنهامنفعةممهودة (فإنأطلق الركوب) بأنقال «يركبمن شاء» \_وهو المراد بالإطلاق، لأأنه يستأجر الدابة للركوب ويطلقه فإنه لا بجوز كافي مسكين نقلاعن الذخيرة والمفنى وشرح الطحاوى - ( جازله أن يركبها من شاء)عملا بالإطلاق، ولكن إذاركب بنفسه أوأركوبواحداً ليس له أن يركب غيره، الأنه تمين مراداً من الأصل، والناس بتفاوتون في الركوب، فصار كأنه نص على ركو به (وكذلك) الحسكم (إن استأجر ثو با للبس وأطلق) لتفاوت الناس في اللبس أيضا (فإن)قيد: بأن (قال على أن يركمها فلان أو يلبس الثوب فلان ) فخالف (فأركمها غيرهأ وألبسه غيره): أي غير المشروط (كان ضامناً إن عطبت الدابة أو تلف الثوب) ، لأن الناس يتفاو تون في الركوب واللبس، فصح التميين ، وليس له أن يتمدًّاهُ ، ولا أجر

وَكَذَٰ اللّهُ كُلُّ مَا بَخْدَلِفُ بِاخْتِلافِ السُّتَهْمِلِ ، وَأَمَا الْمَقَارُ وَمَا لاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الْمُسْتَهْمِلِ ، وَأَمَا الْمَقَارُ وَمَا لاَ يَخْتَلِفُ بَاخْتِلافِ الْمُسْتَمْمِلِ فَلاَ يُعْتَبِرُ تَهْمِيدُهُ ، فَإِذَا شَرَطَ سُكْنَى وَاحِد فَلهُ أَن بَعُولَ بَسُكِنَ غَيْرَهُ ، وَإِنْ سَمِّى نَوْعًا أَوْ قَدْراً يَخْمِلُهُ عَلَى الدَّابَةِ مِثْلُ أَنْ بَعُولَ مَنْ الْحَنْطَةِ فِي الضَّرَرِ أَوْ أَقَلُ وَخَسْسَةً أَقْفِرَةٍ حِنْطَةٍ ﴾ الله أَنْ يَخْمِلَ مَا هُو مِثْلُ الْحَنْطَةِ فِي الضَّرَرِ أَوْ أَقَلُ كَالْشِهِدِ وَالسَّمْسِمِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْمِلَ مَا هُوَ أَضَر مِنَ الْحَنْطَةِ كَالْمِنْحِ وَالسِّمْسِمِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْمِلَ مَا هُوَ أَضَر مِنَ الْحَنْطَةِ كَالْمِنْحِ وَالسَّمْسِمِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْمِلَ مَا هُوَ أَضَر مِنَ الْحَنْطَةِ كَالْمِنْحِ وَالسَّمْسِمِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْمِلَ مَا هُوَ أَضَر مِنَ الْحَنْطَةِ كَالْمِنْحِ وَالسَّمْسِمِ ، وَإِنْ اسْتَاجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْها فَطْنَا سَمَّاهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْمِلَ مَا لَهُ وَأَنْ وَلَا مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا وَإِنْ اسْتَاجَرَهَا لِيَحْمِلُ عَلَيْمَ وَطْفَا سَمَّاهُ وَلَا مَنْ الْمُعَلِمِ مِنْ الْمُولِقِينَ فَيْفَ وَيْمِ مِنْ الْمُولِقِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُعْتِلُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِ ، فَلْمُ وَالْمَالَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِ ، وَإِنْ السَّاحُرُهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

يلزمه لأنه لا مجتمع مع الضمان (وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل) لاتقدم (وأما المقارومالا يختلف باختلاف المستممل فلا يعتبرتقييده ؛ فإذا شرط ) في العقار ( سكني واحد) بمينه ( فله أن يسكن غيره ) ، لأن التقييد غير مفيد ، لمدم التفاوت ، والذي يضر بالبناء خارج على ماتقدم ( و إن سمى ) المستأجر ( نوعا وقدرا يحمله على الدابة مثل أن يقول ﴾ لأُحمِلَ عليها ( خسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر ) كالمدس والماش ، لمدم التفاوت (أو أقل ) ضررا (كالشمير والسمم ، لكونه خيراً من المشروط( وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد ) لانعدام الرضابه ، والأصل : أن من استحق منفعةً مقدرة بالعقد فاستوفاها أو مثلَهَا أو دونها جاز ، لدخوله تحت الإذن ، ولو أ كثر لم يجز ، لعدم دخوله تحته ( و إن استأجرها ) أي الدابة ( ليحمل عليها قطناً سماه ) : أي سَمَّى قدره ( فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا ) ونحوه ؛ لأنه ربما يكون أضر على الدابة، فإن الحديد يحتم في موضع في ظهره، والقطن ينسط عليه (و إن استأجرها): أى الدابة ( ليركبها فأردف معه رجلا ) بحيث يستمسك بنفسه والدابة تُطيق ذلك ( فعطبت ) الدابة ( ضمن نصف قيمتها ) ، لأنها تلفت بركوبهما وأحدهما مأذون له دون الآخر ( ولا يعتبر بالثقل ) ، لأى الرجال لا توزن ، والدابة ربما يَمْقِرُهُمَا جَهِلَ الراكبِ الخفيف ويخف عليها ركوب الثقيل ، فاعتبر عدد الراكب، ولم يمين الضامن ؛ لأن المالك بالخيار في تضمين أيهماشاء، ثم إن ضمن وَ إِنِ اسْتَأْجَرَ هَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَاراً مِنَ الْحِنْطَةِ فَحَمَلَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَعَطِبَتْ ضَينَ مَازَادَ الثَّقَلُ، وَإِذَا كَبَحَ الدَّابَةَ بِلِجَامِهَا أَوْضَرَبَهَا فَعَطِبَتْ ضَينَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ

الراكب فلا رجوع له على الرديف، و إن ضمن الرديف يرجع بماضمن على الراكب إن كان مستأجرًا منه ، و إلا لا ، ولم يتمرض لوجوب الأجر ، والمنقول في النهاية والحيط أنه يجب جميع الأجر إذا هلكت بعد بلوغ المقصد مع تضمين النصف ، لأن الضمان لركوب غبره ، والأجر لركو به ، وقيد بكونها عطبت لأنها لو سلمت لا يلزمه غير المسمى كا في غاية البيان ، وقيد بالإرداف ليكون كالتابع ، لأنه لو أقمده في السرج صار غاصباً ولم يجب عليه شيء من الأجر، لأنه لا بجامع الضمان كما في غاية البيان ، وكذا لو حمله على عاتقه ، لكونه يجتمع في محل وأحد فيشق على الدابة و إن كانت تطيق حلهما كما في النهاية ، وقيد بالرجل لأنه لو ركبها وحمل عليها شيئا ضمن قدر الزيادة ، وهذا إذا لم يركب فوق الحل ،أما لو ركب فوق الحل ضمن جميع القيمة كا ذكره خواهر زاده ، وقيدنا بكونه يستمسك بنفسه لأن مالا يستمسك بنفسه بمنزلة المتاع يضمن بقدر ثقله كافى الزيلمي، و بكونها تطيق ذلك لأنها إذا لم تطق يضمن جميع القيمة كا في النسني ( و إن استأجرها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة ) مثلا ( فحمل أكثر منه ) من جنسه (فعطبت) الدابة ( ضمن ما زاد الثقل ) ؛ لأنها عطبت بما هو مأذون فيه وغير مأذون فيه ، والسبب الثقل ، فانقسم عليهما ، إلا إذا كان حملاً لانطيقِه مثل تلك الدابة فحينئذ يضمن كل قيمتها ، لعدم الإذن فيها أصلا لخروجه عن المعتاد ، هداية، قيدنا بأنها من جنس المسمى ، لأنه لو حمل جنساً غير المسمى ضمن جميع القيمة كا في البحر ( و إذا كبح الدابة ) أي جذبها إليه ( بلجامها أو ضربها ) كبحاً وضرباً متعارفاً (فمطبت ضمن عند أبي حنيفة ) ، لأن الإذن مقيد بشرط السلامة ، إذ يتحقق السُّونُّقُ بدونهما ، و إنما ها للمبالغة ، فيتقيد بوصف السلامة . هداية . وفي الجوهرة: وعليه الفتوى ، وقالا : لا يضمن إذا فعل فعلا متمارفاً ؛ لأن المتمارف بما يدخل تحت مطلق المقد ، فـكان حاصلا بإذنه فلا يضمنه .

والأُجَرَاء عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ ، وَأَجِيرٌ خَاصٌ ، فَالْمُشْتَرَكُ : مَنْ َ لَا يَسْتَحِقُ الاُجْرَة حَتَى يَعْمَلَ كَالصَّبَاغِ وَالْفَصَّارِ ، والْمَتَاعُ أَمَانَهُ فِي بَدِهِ : لِا يَسْتَحِقُ الاُجْرَة حَتَى يَعْمَلَ كَالصَّبَاغِ وَالْفَصَّارِ ، والْمَتَاعُ أَمَانَهُ فِي بَدِهِ : لِنْ هَلَكَ لَمْ بَضْمَنُ شَيْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة ، وقَالَ أَبِو يُوسُفَ ونحَمَّدُ : يَضْمَنُهُ ، وَمَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ كَتَخْرِيقِ النَّوْبِ مِنْ دَقَّهِ وزَلَقِ الخُمَّالُ وَانْقِطَاعِ لَمُشْمُونُ السَّفِينَةِ مِنْ مَدَّهَا مَضْمُونُ الطَّبْلِ الَّذِي بَشُدُ هِ المُسكَارِي الحُمْلُ وغَرَقِ السَّفِينَةِ مِنْ مَدَّهَا مَضْمُونَ الطَّبْلِ الَّذِي بَشُدُ هِ المُسكَارِي الحَمْلُ وغَرَقِ السَّفِينَةِ مِنْ مَدَّهَا مَضْمُونَ

قال فى التصحيح: واعتمد قوله الإمام المحبوبي والنسنى ، لكن صرح الإسبيجابى والزوزى أن قوله قياس وقولها استحسان ، اه . قيدنا بالكبحوالضرب لأنه لايضمن بالوق اتفاقا ، وقيدنا بكونه مُتَمَارَةا لأنه بغير المتمارف يضمن اتفاقا .

( والأجراء على ضربين ) أى نوعيز (أجير مشترك ، وأجير خاص ، فالمشترك من ) ممل لالواحد ، أولواحد من غير توقيب ، ومن أحكامه أنه ( لا يستحق الأجرة من يعمل ) المعقود عليه ، وذلك ( كالصّبّاغ والفصّار) ونحوها (والمتاع أمانة في يده : إن هلك لم يضمن شيئا ، عند أبي حنيفة ) و إن شرط عليه الضمان ؛ لأن شرط الضمان في الأمانة مخالف لقضية الشرع ، في كون باطلا كما في الذخيرة نقلاعن الطحاوى ، وقالا : يضمنه إلا من شيء غالب كالحريق الفالب والعدول كابر ، ونقل في التصحيح الإفتاء بقول الإمام عن عامة المعتبرات ، قال : واعتمده المحبوبي والنسني ، و به جزم أصحاب المتون ، فسكان هو المذهب ، اه . لكن قال في الدر : وأفتي المتأخرون بالصلح على نصف القيمة ، وقيل : إن كان الأجير مُصلحا لا يضمن ، و إن مخلافه بضمن ، و إن مخلافه بضمن ، و مستور الحال يؤمر بالصلح ، عمادية . قلت : وهل يجبر عليه ؟ حرر في تنو يراابصائر نهم ، كن تمت مدته في وسط الهجر أو البرية تبقي الإجارة بالجبر . اه ( وماتلف بعمله كن تمت مدته في وسط الهجر أو البرية تبقي الإجارة بالجبر . اه ( وماتلف بعمله مدين الثوب من دقة وزلق الحال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكارى ماهودا خل محث المقينة من مدها ) : أي إجرائها ( مضمون ) عليه ؛ لأن المأذون فيه ماهودا خل محث المقد ، وهو العمل الصالح ، فلم يكن الفسد مأذو نافيه فيكون مضمو ناعليه ماهودا خل محث المقد ، وهو العمل الصالح ، فلم يكن الفسد مأذو نافيه فيكون مضمو ناعليه ماهودا خل محث المقد ، وهو العمل الصالح ، فلم يكن الفسد مأذو نافيه فيكون مضمو ناعليه ماهودا خل محثولة و العمل الصالح ، فلم يكن الفسد مأذو نافيه فيكون مضمو ناعليه ماهودا خل محثولة و العمل الصالح ، فلم يكن الفسد مأذو نافيه فيكون مضمون اعليه به مؤلف المحتورة و العمل الصالح ، فلم يكن المؤلفة و العمل الصالح ، فلم يكن الفسلة و العمل الصالح ، فلم يكن الفسلة و العمل الصالح ، فلم يكن الفسلة و يكن المؤلفة و العمل الصالح ، فلم يكن الفسلة و يكن المؤلفة و يكن المؤلفة

إِلاَّ أَنَّهُ لاَ بَضْمَنُ بِهِ بَنِي آدَمَ ، مِثَنْ غَرِقَ فِي السَّفِينَةِ أَوْ سَقَطَ مِنَ الدَّابَّةِ لَم لَمْ بَضْمَنْه ، وإِذَا فَصَدَّ الْفَصَّادُ أَوْ بَرَغَ الْبَرَاغُ وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِهَا عَطِب مِنْ ذَلِكَ . والْأَجِبرُ الْحَاصُ: الَّذِي يَسْتَحِقُ الْأَجْرَةَ بِنَسْلِيمٍ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ ، وإِنْ لَمْ يَهْمَلُ ، كَمَنِ اسْتُؤْجِرَ شَهْراً لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِرَغْيِ الْغَنَمِ

(إلا آنه لا يضمن به بنى آدَم عمن غرق فى السفينة أو سقط من الدابة) وإن كان بسوقة أو قوده ؛ لأن ضان الآدى لا بجب بالمقد، بل بالجناية ، وهذا ليس بجناية لكونه مأذونا فيه (وإذا فصد الفصاد) بإذن المفصود (أو بزغ البزاغ) أى البيطار بإذن رب الدابة (ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيا عطب من ذلك) لأمه لا يمكن الاحتراز عن السّراية ؛ لأنه يبتنى على قوة الطباع وضعفها ، ولا يعرف ذلك بنفسه ، فلا يمكن تفييذه بالسلامة ، فسقط اعتباره ، إلا إذا جاوز المعتاد فيضمن الزائد كله إذا لم يهلك ، وإذا هلك ضمن نصف الدية ، لأنه هلك عأذون فيه وغير مأذون فيه ، فيضمن بحسابه \_ وهو النصف \_ حتى إن الختان أو قطع الحشفة و برىء المقطوع تجب عليه دية كاملة ، لأن الزائل هو الحشفة ، وهو عضو كامل ، فتجب دية كاملة ، وإن مات يجب عليه نصف الدية . وهى من الفرائب ، حيث بجب الأكثر بالمبرء والأقل بالهلاك . درر عن الزيلمى . قيدنا الفصد والبزغ بالإذن ، لأنه لو بغير الإذن ضمن مطلقا .

(والأجير الخاص) - ويسمى أجير واحد أيضا - هو (الذى) يعمل لواحد عملا موقتا بالتخصيص ، ومن أحكامه أنه (يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة) المعقود عليه الو إن لم يعمل) وذلك (كن استؤجر شهراً الحدمة أو لرعى الغنم) ؛ لأن المعقود عليه تسليم نفسه ، لاعمله ، كالدار المستأجرة السكنى ، والأجر مقابل بها ، فيستحقه مالم يمنع من العمل مانع كرض ومطر ونحوها بما يمنع التمكن من العمل مانع كرض ومطر ونحوها بما يمنع التمكن من العمل مانع كرض ومطر ونحوها بما يمنع التمكن من العمل أم الأجير المخدمة أو لرعى الغنم إنما يكون خاصا إذا شرط عليه أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره أو ذكر المدة أو لاء كأن يستأجره شهراً ليرعى له غنها مسهاة بأجر معلوم فإنه أجير خاص بأول

وَلاَ ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ الْخَاصِّ فِيمَا تَلْفَ فِي يَدِهِ وَلاَ مَا تَلِفَ مِنْ عَمَلِهِ .
وَالْإِجَارَةُ تُفْسِدُهَ الشَّرُوطُ كَمَا تُفْسِدُ الْبَيْعَ ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً لِلْخِدْمَةِ
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ بُسَافِر بِهِ إِلاَّ أَنْ بَشْتَرِطَ ذَلِكَ ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ جَمَلاً لِيَحْمِلَ
عَلَيْهِ خَمَلاً وَرَاكِبَيْنَ إِلَى مَكَمَّةً جَازَ ، وَلَهُ المَحْمِلُ الْمُفْتَادُ ، وَ إِنْ شَاهَدَ
الجُمَّالُ المَحْمِلَ فَهُو أَجْوَدُ ، وَ إِنْ اسْتَأْجَرَ

السكلام ، وتمامه في الدرر، ولبس للخاص أن يعمل لفيره، ولوعل نقص من أجرته بقدر ماعمل، فتاوى النوازل ( ولاضمان على الأجير الخاص فيا تلف في يده) بأن سرق منه أوغصب لأنه أمانة في يده، لأنه قبضه بإذنه ( ولاما تلف من عله) العمل المعتاد: كتخريق للثوب من دقه ، لأن منافعه صارت عملوكة للمستأجر، فإذا أمر ه بالصرف إلى ملسكه صح وصار نائبا منابه فصار فعله منقولا إليه كأنه فعله بنقسه، قيد نااله مل بالمعتاد لأنه لوكان غير معتاد بأن تعمد الفساد ضمن كالمودع .

華 恭 恭

( والإجارة تفسدها الشروط) المخالفة لمقتضى العقد ( كما تفسد البيم)بذلك، لأن الإجارة بمنزلة البيم لأنها بيم المنافع .

( ومن استأجر عبدا المخدمة ) وهو مقيم، ولم بكن معروفا بالسفر ( فابس له أن يسافر به، إلا أن يشترط ذلك ) في عقد الإجارة ، لأن خدمة السفر أشق فلا تلزم إلا بالتزامه ، قيدنا بكونه مقيما لأنه إذا كان مسافرا له السفر به ، كما في الجوهرة ، و بكونه غير معروف بالسفر لأنه إذا كان معروفا بالسفر له السفر به ، لأن المعروف كالمشروط ( ومن استأجر جملا ليحمل عليه مجملا ) ولو غير معين ( وراكبين ) معينين أو يقول : على أن أركب من أشاه (إلى مكة جاز) العقد استحسانا (وله المحمل المعتاد ) لأن المقسود هو الراكب وهو معلوم، والمحمل تابع، وما فيه من الجهالة يرتفع بالصرف إلى المهتاد، و مجمل المعقود عليه جملا في ذمة المكارى؛ والإبل آلة، وجهالة الآلة بالصرف إلى المهتاد، و مجمل المعقود عليه جملا في أجود ) ، لأنه أنني المجهالة ( و إن استأجر المناسد ( و إن شاهد الجمال المحمل فهو أجود ) ، لأنه أننى المجهالة ( و إن استأجر

بَهِيراً لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مِقْدَاراً مِنَ الزَّادِ فَأَكُلَ مِنْهُ فِي الطَّرِيقِ جَازَلَهُ أَنْ يَرُدُّ عَ عَوْضَ مَا أَكُلَ ، وَالْأُجْرَةُ لَا تَحِبُ مِالْقَقْدِ ، وَتُسْتَحَقَّ بِأَحَدِ مَمَانِ ثَلَاثَةً : إِمَّا بِشَرْطِ التَّفْجِيلِ ، أَوْ بِالتَّمْجِيلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ، أَوْ بِاسْدِيفَاءَ الْمَمْقُودِ عَلَيْهِ ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَاراً فَالْمُوَجِّرِ أَنْ يُطَالِبُهُ مِأْجُرَةٍ كُلِّ يَوْمٍ إِلاَّ أَنْ يُبَيِّنَ وَمْتَ الْاَسْتِحْقَاقِ بِالْهَقْدِ ، ومَن اسْتَأْجَرَ بَهِ بِرا إِلَى مَكَمَّةً فَالْجَمَّالُ أَن يُطَا لِبَهُ بِأَجْرَةً مَكُلًّ مَرْحَلَةً ، ولَيْسَ الْفَصَّارِ والخَيَّاطِ أَنْ يُطَالِبَ إِلاَّ جُرَةٍ حَتَّى يَهْرُعَ

بعيراً ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه فى الطريق جاز له أن يرد عوض ما كل ) من زاد ونحوه ، لأنه يستحق عليه حملا مسمى فى جميع الطريق؛ فله أن يستوفيه .

( والأجرة لاتجب بالعقد) فلا يجب تسليمها به (و) إنما (تستحق بأحد معان ثلاثه : إما بشرط القمجيل) وقت العقد ، لأنه شرط لازم (أو بالتمجيل من غير شرط ) بأن يعطيه حالا، فإنه يكون هو الواجب، حتى لا يكون له الاسترداد (أو باستيفاه المعقود عليه ) ، لأنها عقد معاوضة ، فإذا استوفى المنفعة استحق عليه البدل .

(ومن استأجردارا) سنة مثلا بقدر معلوم من غير بيان وقت الاستحقاق (فلاه وُجر أن يطالبه بأجرة كل يوم) لأنهما منفعة مقصودة (إلا أن ببين وقت الاستحقاق في العقد) لأنه بمنزله التأجيل (و) كذا (من استأجر بعيرا إلى مكة) بقدر معلوم فللجمال أن يطالبه بأجرة كل سرحلة) ، لأن سير كل مرحلة منفعة مقصودة ، وكان الإمام أولا يقول : لا بجب الأجر إلا بعد انقضاء المدة وانتها والسفر ، لأن المعقود عليه العمل ، ووَجْهُ المنافع في المدة فلا يتوزع الأجر على أجزائها ، كما إذا كان المعقود عليه العمل ، ووَجْهُ المرجوع إليه أن القياس يفتضى استحفاق الأجرة ساعة فساعة انتحقق المساواة ، إلا أن المطالبة في كل ساعة تفضى إلى أن لا يتفرغ لفيره في تضرر به ، فقد رعا ذكرناه ، هداية المطالبة في كل ساعة تفضى إلى أن لا يتفرغ الفيره في تضرر به ، فقد رعا ذكرناه ، هداية (وليس القصار والخياط) و نحوهما (أن يطالب بالأجرة) أو بعضها (حتى يفرغ

مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ التَّهْجِيلَ ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ خَبَازاً لِيَخْبِزَ لَهُ فِي كَيْتِهِ قَفِيزَ دَقِيقِ بِدِرْهُم لَمْ يَسْتَحِقَ الْأَجْرَةَ حَتَّى يُخْرِجَ الْخُبْزَ مِنَ النَّتُورِ ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ طَبُّاخاً لِيَطْبُخَ لَهُ طَعَاماً الْوَلِيمَةِ فَالْفَرْفُ عَلَيْهِ ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً اسْتَحَقَّ الْأَجْرَةَ إِنَا أَفَامَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ لَيَضْرِبَ لَهُ لَيْنَا اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ إِنَا أَفَامَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ لَيَضْرِبَ لَهُ لَيْنَا اسْتَحَقَّ الْأَجْرَةَ إِنَا أَفَامَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ، وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ لَيَضْرِبَ لَهُ لَيْنَا اسْتَحَقِّ الْأُجْرَةَ إِنَا أَفَامَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ، وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ وَلَكُمْ لَاخَيَّاطِ: إِنْ خِطْتَ هَذَا النَّوْبَ وَمُعَلِّ فَيَورِهُمَ إِنْ خَطْتَ هَذَا النَّوْبَ فَالِيسِيًّا فَبِدِرْهُمَ إِنْ خَطْتَ هَذَا النَّوْبَ الْمَعَلَيْنِ عَمِلَ فَرِيسِيًّا فَبِدِرْهُمَ ، وَإِنْ خَطْتَهُ رُومِيًّا فَبِدِرْهُمَيْنِ ، جَازَ ، وَأَيَّ الْمَعَلَيْنِ عَمِلَ الْمُتَعَقِّ الْأَجْرَةً ، وَأَيُّ الْمُعَلَيْنِ عَمِلَ الْعَرَة وَالْ الْمُعَدِرْهُمَ الْاجْرَة ، وَأَيُّ الْمُعَلَيْنِ عَمِلَ السَّتَحَقَّ الْاجْرَة ، وَأَي الْمُعَلَيْنِ عَمِلَ السَتَحَقَّ الْاجْرَة ، وَأَي الْمُعَلَيْنِ عَمِلَ الْمُتَعَدِقُ الْاجْرَة ، وَأَي الْمُعَلَيْنِ عَمِلَ السَّتَحَقِقُ الْاجْرَة ، وَأَي الْمُعَلَيْنِ عَمِلَ الْمُتَعَلِّيْنِ عَلَى الْمُعَلِّينِ عَلَى الْمُعَلِّينِ عَلَى الْعُرَالَ الْمُعْتَلِقُ الْمُعَلِّينِ عَلَيْنَ الْمُعَلِّينِ عَلَى الْمُعَلِّينِ عَلَى الْمُعَلِينِ عَلَى الْمُعْرَقِ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْلَقُ الْمُعَلِينِ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِّي الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِيلَ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلَى الْمُعَلِّي عَلَى الْمُعَلِّي الْمُعْرَقِيلَ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَال

من العمل) المعتود عليه ، لأن العمل في البعض غير منتفّع به فلايستوجب به الأجر. (إلا أن يشترط التمجيل) ، لما مر أن الشرط فيه لازم (ومن استأجرخبازاً ليخبزله ف بيته ) : أي بيت المستأجر ( قفيز دقيق ) مثلا ( بدرهم لم يستحق الأجرة حتى يخرج الخبر من التنور)، لأن تمامه بالإخراج، فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجرة له للهلاك قبل التسليم، وإن أخرجه ثم احترق من غيرفمله فله الأجر ولاضمان عليه . هداية (ومن استأجر طباخًا ليطبخ له طعاماً للولمية فالفرف عليه) : أى على الأجير ، لجريان العرف بذلك (ومن استأجر رجلا ليضربله لبناً )بكسر الباء (استحق الأجرة إذا أقامه) أي صار لبناً (عند أبي حنيفة) ؛ لأن العمل قد تم والتشريج عل زائد كالنقل، ألا يرى أنه ينتفع به قبل التشريج بالمقل إلى موضع العمل، بخلاف ماقبل الإقامة، لأنه طين منتشر . هداية (وقالا: لايستحقم): أي الأجرة (حتى يشرجه) أي يركب بعضه على بعض ، لأنه من تمام عله، إذ لا يؤمن الفساد قبله ، فصار كإخراج الخبز من التنور، ولأن الأجير هوالذي يتولاه عرفا، وهوالمعتبر فيا لم ينصَّ عليه ، قال في التصحيح : وقد اعتمد قول الإمام المحبوبي والنسفي، وقال في العيون : والفتوى على قولمها ، قلت :كأنه لاتحاد العرف فيراعي إن اتحد. انتهى . ( و إذا قال للخياط : إن خطت هذا الثوب فارسيا فهدرهم ، و إن خطته روميا فبدرهمين ، جاز) الشرطان ( وأى العملين عل استحق الأجرة ) المشروطة،وكذا (٧ \_ اللياب٧)

وَ إِنْ قَالَ : إِنْ خِطْتَهُ الْيَوْمَ فَيدِرْهُم ، وَ إِنْ خِطْتَهُ غَداً فَهِهُ غَداً فَهِهُ غَداً فَهَ أَجُرُ مِثْلِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة فَإِنْ خَاطَهُ الْيَوْمَ فَلَهُ دِرْهُم ، وَ إِنْ خَاطَهُ غَداً فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَلاَ يَتَجاوَزُ بِهِ نِصْفَ دِرْهُم ، وَ إِنْ قَالَ : إِنْ سَكَنْتَ فِي هَذَا اللهُ كَانِ عَطَّاراً فَبِدِرْهُم فِي الشَّهْرِ ، وَ إِنْ سَكَنْتَهُ حَدَّاداً فَبِدِرْهُم فِي الشَّهْرِ ، وَ إِنْ سَكَنْتَهُ حَدَّاداً فَبِدِرْهُم فَالْ أَبُو بُوسُفَ وَمُحَدِّ : الْإِجَارَةُ فَتَلَ اسْتَحَقَّ المُسْتَى فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ وَمُحَدِّ : الْإِجَارَةُ فَلَا سَتَحَقَّ المُسْتَحَقَّ المُسْتَحَقِّ المُسْتَحِقِ الشَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْتَفْدُ صَحِيحٌ فِي شَهْرٍ وَاحِدِ فَاسِدَةٌ فِي بَقِيَّةِ الشَّهُورِ

إذا خيره بين ثلاثة أشياء، و إنخيره بين أربعة لم يجز ، اعتباراً بالبيع ، فإنه إذا اشترى ثوبين على أن يأحذاً بهما شاء جاز، وكذا إذاخيره بين ثلاثة أثواب، ولا يجوزف الأربعة فَكَذَا فِي الإجارة . نهاية (و إن قال : إن خطته اليوم فبدرهم ، و إن خطته غدا فبنصف درهم ، فإن خاطه اليوم فله درهم ، و إن خاطه غدا ) أو بعده ( فله أجر مثله عند أبى حنيفة)؛ لأن ذكر اليومالتمجيل ، مخلاف الفدفإنه للتمليق حقيفة، و إذا كان كذلك بجتمع فى الفد تسميتان الوقت والعمل، دون اليوم، فيصنح الأول و بجب المسمى فى اليوم ، و يفسد الثانى و بجب أجرالمثل ، كافى الهداية (ولا يتجاوز به نصف درهم ) لأنه هو المسمى في اليوم الثاني وقد رضي به ، وهذا عند أبي حنيفة (وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان) وقال زفر: الشرطان فاسدان، قال فى التصحيح: واعتمد قول الإمام في الخلافيات المذكورة الحبوبي والنسفي وصدر الشريمة وأبوالفضل (و إن قال : إن سكنت في هذه الدكان عطاراً فبدرهم في الشهر ، و إن سكنت حداداً فبدرهمين جاز ) الشرطان ( وأى الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند أبى حنيفة) ، لأنه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين فيصح كافي مسألة الرومية والفارسية ( وقالا : الإجارة فاسدة ) لجهالة الأجرة ، لأنه لا يعلم أى العملين يعمل ، وتقدم في التصحيح أن المعمدق الخلافيات المذكورة قول الإمام (ومن أستأجر داراً كل شهر بدرهم فالعقد صحيح فى شهر واحد ) لـكمونه معلوما ( فاسدة فىبقية الشهور)

إِلاَّ أَنْ يُسَمِّى ُ جُمْلَةً شُهُورِ مَمْلُومَةٍ ، وَإِنْ سَكَنَ سَاعَةً مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي صَحَّ الْمَقْدُ فِيهِ [ وَلَزِمَهُ ذَلِكَ الشَّهْرُ ] وَلَمْ بَكُنْ لْلُمُوَّجُّرِ أَنْ يُخْرِجُهُ مِنْهَا إِلَى أَنْ يَنْفُرِ عَهُ ذَلِكَ الشَّهْرِ يَسْكُنُ فِي أَوَّ لِهِ ، وَ إِذَا اسْتَأَجَرَ دَارًا سَنَةً بِمَثَمَرَةِ مَنْفَعْنِي ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَهْرٍ يَسْكُنُ فِي أَوَّ لِهِ ، وَ إِذَا اسْتَأَجَرَ دَارًا سَنَةً بِمَثْمَرةِ مَراهِمَ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فِي طَكَ شَهْرٍ مِن الْأَجْرَةِ ، وَ بَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةٍ الْحَمَامِ

لجهالتها ، والأصل أن كلة «كل» إذا دخلت فيما لانهاية له ينصرف إلى الواحد؛ لتعذر العمل بالعموم، فيكان الشهر الواحد معلومافصح العقدفيه ، فإذا تم كان إلى كل واحد منهما أن ينقض الإجارة لانتهاء مدة العقد الصحيح (إلا أن يسمى جلة شهور )جملةً (معلومة) فيجوز ، لزوال المانع لأنالمدة صارت معلومة (فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه): أي الشهر الثاني (ولم يكن للمؤجر أن يخرجه منها إلى أن ينقضي ) الشهر (وكذلك) حكم (كلشهر يسكن في أوله ) ساعةً ، لأنه تُمَّ المقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني ، إلا أن الذي ذكره في الكتاب هوالقياس ، وقد مال إليه بعض المشايخ، وظاهر الرواية أن يبقى الخيار لكل واحدمنهما في الليلة الأولى من الشهر و يومها ، لأن في اعتبار الأول بعض الحرج، هداية . وفي التصحيح:قال في الجوهرة والتبيين: هذا قول البمض، أما ظاهر الرواية لـكل واحد منهها الخيار ف الايلة الأولى من الشهر ويومها، و به يفتي، قال القاضي: و إليه أشار في ظاهر الرواية، وعليه الفتوى . اه (و إذا استأجر داراً سنةً بعشرة دراهم) مثلا(جاز) وتقسُّط على الأشهر السوية (و إن لم يسم قسط كل شهر من الأجرة) ، لأن المدة معلومة بدون التقسيم . ثم يعتبر ابتداء المدة بما سمى ، و إن لم يسم فن وقت المقد ، ثم إن كان المقد حين يهلُ الهلال فشهور السنة كلها بالأهلة ، لأنها الأصل، وإن كان في أثناء الشهر فالحل بالأيام عند الإمام ، وقال محمد : الشهر الأول بالأيام ، والباق بالأهلة ، وعن أبى يوسف روايتان .

(و يجوز أخذ أجرة الحام) لتمارف الناس ، ولم يمتبر الجم الة لإجماع المسلمين، وقال

وَالْخُجَّامِ ، وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ عَسْبِ النَّيْسِ ، وَلاَ يَجُوزُ الْاَسْتِنْجَارُ عَلَى النَّيْسِ ، وَلاَ يَجُوزُ الْاَسْتِنْجَارُ عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِفَامَةِ وَالخُجِّ والْفِنَاء وَالنَّوْحِ ، وَلاَ تَجُوزُ إِجَارَةُ الْمُشَاعِ عِنْدَ أَبِي حَنْهَةَ إِلاَّ مِنَ الشَّرِيك . وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : إِجَارَةُ الْشَاعِ جَائزَةٌ .

النبي صلى الله عليه وسلم «مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» هداية (والحجام) لما روى أنه عليه الصلاة والسلام «احتجم وأعطى الحجَّام الأجر ، ولأنه استنجار على عل معلوم بأجر معلوم ، هداية ( ولا يجوز أخذ أجرة عَسْبِ التيس ) أي ضِرَابه (ولا يجوز الاستثجار على) الطاعات، مثل (الأذان والإقامة والحج) و لإمامة وتعليم القرآن والفقه ،قال فىالتصحيح : وهذا جواب المتقدمين، وأجازهُ المتأخرون ،فقالُ في الهداية : و بعض مشايخنا استحسنوا الاستثجار على تعليم القرآن ،وعليه الفتوى، واعتمده النسفى،وقال فى المحيط: ولايجوز الاستئجار على الطاعات كتمليم القرآن والفقه والإمامة والحجعنه، و بعض أمحابنا المتأخرين جوزواذلك ؛ لكسل الناس، ولحاجتهم. وفى الدخيرة : ومشايخ بَلْخَ جوزوا الاستئجار لتعليم القرآن إذا ضرب لذلك مدة، وأفتوا بوجوبالمسمى، و إذا كان بدون ذكر للدة أفتوا بوجوب أجرة المثل، وكذلك يفتي بجواز الاستنجار على تعليم الفقه، وقال صدر الشريعة: ولم يصح العبادات كالأذان والإقامة وتعليم القرآن، ونفتى اليومَ بصحتها . اه (ر) لاعلى المعاصى ، مثل (الغناء والنوح) وكذا سائر الملاهي ؛ لأنه استنجار على المصية، والمصية لاتستحق بالمقد. (ولاتجوز إجارة الشَّاع)الأصلي ،سواءكان يقبل القسمة أولا(عندأبي-نيفة) لمدم القدرة على التسليم؛ لأن تسليم الشائع وحده لا يقصور (إلا من الشريك)؛ لحدرث المنفعة كلمها على ملكه فلاشيوع،والاختلاف فىالنسبة لايضر ، هداية . وفي جامع الكرخي: نصأ بوحنيفة أنه إذا آجر بعض ملكه أو آجر أحدالشر يكين نصيبه من أجنبي فهوفا سد ،سواء فيما يقسم ومالا يقسم، اه. وكذامن أحدالشر يكمين كافى العمادية (وقالاً : إجارة المشاع جائزة) ؛ لأن له منفعة ،ولهذا بجب أجر المثل ،والتسليم ممكن

وَ يَجُوزُ اسْنَيْ جَارُ اللّٰمُ الْجُرَةِ مَمْلُومَةٍ ، وَ يَجُوزُ الطَّمَامِهَا وَكَسْوَتِهَا ، وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَهَا مِنْ وَطْنِها ، فإنْ حَبِلَتْ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَفْسَخُوا الإَجَارَةَ إِذَا خَافُوا عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ لَبَنِهَا ، وَعَلَيْهَا أَنْ تُصْلِحَ طَعَامَ الصَّبِيِّ ، وَإِنْ أَرْضَمَتْهُ فِي اللَّذَةِ بِلَبَنِ شَاةٍ فَلَا أَجْرَ لَهَا ، وَكُلُّ صَانِع لِمَمَلِدِ أَثَرٌ فِي الْمَيْنِ كَالْقَصَّار

بالتخلية أو بالتهايق، فصار كما إذا أجرمن شريكه أومن رجلين، قال فى التصحيح: وفى الفتاوى الصفرى وتتمة الفتاوى والحقائق: الفتوى على قول أبى حليفة، واعتمده النسنى والحجوبي وصدر الشريعة، قال في شرح السكنز: وفى المغنى: الفتوى فى إجارة المشاع على قولها، قات: هو شاذ مجمول القائل، فلا يعارض ماذكرناه. اه. قيدنا الشيوع بالأصلى لأن الشيوع الطارىء لا يفسد اتفاقا، وذلك كأن آجر السكل ثم فسخ فى البحض، أو آجرا لواحد فات أحدهما، أو بالمكس.

(و يجوز استئجار الظائر) بالسكسر والحمزة \_ المرضة (بأجرة معلومة) لتعامل الناس ، مخلاف بقية الحيوانات ، لعدم التعارف (و يجوز) أيضاً (بطعامها وكسوسها) استحسانا عند أبي حنيفة ، وقالا: لا يجوز لأن الأجرة بجمولة ، وله أن الجمالة لا تفضى إلى المنازعة ؛ لأن العادة التوسعة على الأظار شفقة على الأولاد (وليس المستأجر أن يمنع زوجها من وطئها) لأن ذلك حقه (فإن حبلت كان لهم) : أى أوليا الصفير (أن يفسخوا الإجارة إذا خافو اعلى الصبى من ابنها) لأن لبن الحامل يفسد الصبى، ولهذا كان لهم الفسخ إذا مرضت أيضاً (وعامها) أى الظائر (أن تصلح طعام الصبى)، لأن العمل عليها . والحاصل أنه يعتبر فيما لاينص عليه المرف في مثل هذا الباب ؛ فما جرى عليه العرف في من عسل ثياب الصبى و إصلاح الطعام وغير ذلك على الظائر . هداية (و إن أرضعته في المدة بلمن شاة فلا أجر لها)؛ لأنها لم تأت بالعمل المستحق عليها وهو الإرضاع \_ لأن إرضاعه بلمن الشاة إنجار وايس بإرضاع ، فاختلف العمل، فلم يجب الأجوركا في المداية .

( وكل صانع لعمله أثر ) محيث يزى و يعاين ( فى العين ) وذلك ( كالقصار

وَالصَّبَاعِ فَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَيْنَ بَهْدَ الْفَرَاعِ مِنْ عَمَلِهِ حَتَّى يَسْتُوفِيَ الْأَجْرَةَ ، وَمَنْ لَيْسَ لِمَا الْمَيْنَ بِالْأَجْرَةِ كَالْخَمَّالِ وَالْمَلَاحِ ، وَمَنْ لَيْسَ لِمَا أَنْ يَسْتَعُملَ غَيْرَهُ ، فإنْ وَإِذَا شَرَطَ هَلَى الصَّانِعِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ ، فإن وَإِذَا اخْتَلَف الْخَيَّاطُ وَصَاحِبُ أَطْلَقَ لَهُ الْعَمَلَ فَلَهُ الْعَمَلَ الْخَيَّاطُ وَصَاحِبُ النَّوْبِ فَقَالَ صَاحِبُ النَّوْبِ : أَمَرْ تُكَ أَنْ تَعْمَلُهُ قَبَاء ، وَقَالَ الْخَيَّاطُ : قَمِيصاً ، النَّوْبِ لِلصَّبَاغِ : أَمَرْ تُكَ أَنْ تَعْمَلُهُ قَبَاء ، وَقَالَ الْخَيَّاطُ : قَمِيصاً ، أَوْ قَالَ صَاحِبُ النَّوْبِ لِلصَّبَاغِ : أَمَرْ تُكَ أَنْ تَعْمَلُهُ قَبَاء ، وَقَالَ الْخَيَّاطُ : فَصَبَفْتُهُ أَصْفَرَ

والصباغ فله أن يحبس العين بعد انفراغ من عمله حتى يستوفى الأجرة )المشروطة؛ لأن الممقود عليه وصف قائم فى الثوب فله حتى الحبس لاستيفاء البدل، كا فى البيم، ولو حَبَسه فضاع لاضان عليه عند الإمام ؛ لأنه غير مقمد فى الحبس ، فبقى أمانة كا كان عنده ، ولا أجر له ؛ لهلاك الممقود عليه قبل التسليم (ومن ليس لعمله أثر) فى المين ( فليس له أن يحبس المين ) لأجل الأجرة ، وذلك ( كالحال ) على ظهره أو دابة ( والملاح ) صاحب السفينة ، لأن الممقود عليه نفس العمل ، وهو غير قائم فى العين ؛ فلا يتصور حبسه ، فليس له ولاية الحبس، وغسل التوب نظير غائم فى العين ؛ فلا يتصور حبسه ، فليس له ولاية الحبس، وغسل التوب نظير غائم فى العين ؛ فلا يتصور حبسه ، فليس له ولاية الحبس، وغسل التوب نظير

(وإذا اشترط) المستأجر (على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له): أى المصانع (أن يستعمل غيره) ؛ لأنه لم يَرْضَ بعمل غيره (وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله)؛ لأن المستحق عل في ذمته ، ويمكن إيفاؤه بنفسه و بالاستعانة بغيره ، بمنزلة إيفاء الدين ، والعادة جارية أن الصناع يعملون بأنفسهم و بأجرائهم .

(و إذا اختلف الخياط وصاحب الثوب) في صفة الصنعة المستأجر عليها أو في قدر الأجرة ( فقال صاحب الثوب : أمرتك أن تعمله قباء ) بالفنح (وقال الخياط ) : أمرتنى أن أعمله ( قيصا ) مثلا (أو قال صاحب الثوب للصباغ: أمرتك أن تصبغه أحر فصبغته أصفر) وهو خلاف ما أمرتك، وقال الصباغ: بل أمر تنى بهذا الأصفر، أوقال

فَالْقُولُ قَوْلُ صَاحِبِ النَّوْبِ مَعَ يَمِينِهِ ، فَإِنْ حَلَفَ فَا عَلَيْاطُ ضَامِنٌ ، وَ إِذَا قَالَ صَاحِبُ النَّوْبِ : عَمِيْلَةُ لِى بِفَيْرِ أَجْرَةٍ ، وَقَالَ الصَّانِعُ : بِأَجْرَةٍ ، فَالْقُولُ قَوْلُ صَاحِبِ النَّوْبِ مَعَ يَمِينِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ: إِنْ كَانَ حَرِيفًا لَهُ فَلَا أَجْرَةً لَهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرِيفًا لَهُ فَلَا أَجْرَةً لَهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : إِنْ كَانَ الصَّانِعُ مَعْرُ وَقَا بِهِذِهِ الصَّنْفَةِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْأَجْرَةِ فَالْقُولُ قَوْلُهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ عَلِيهُ بِأَجْرَةٍ ، وَالْوَاحِبُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاصِدَةِ أَجْرُ الْمِثْلِ لاَ يَتَجَاوَزُ بِهِ المسَمَّى عَمِلَهُ بِأَجْرَةٍ ، وَالْوَاحِبُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاصِدَةِ أَجْرُ الْمِثْلِ لاَ يَتَجَاوَزُ بِهِ المسَمَّى عَمِلَهُ بِأَجْرَةٍ ، وَالْوَاحِبُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاصِدَةِ أَجْرُ الْمِثْلِ لاَ يَتَجَاوَزُ بِهِ المَسَمَّى

صاحب الثوب: الأجرة عشرة ، وقال الأجير: عشرون ( فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه ) لأن الإذن مستفاد من جمته ، ألا يرى أنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قوله ، فـ كذا إذا أنكر صفته ، لكن يحلف ؛ لأنه أنكر شيئًا لو أقرَّ به لزمه . هداية . ( و إذا حلف فالخياط ضامن ) ؛ لتصرفه في ملك الغير بغير إذنه ، لـكن صاحب الثوب بالخيار : إن شاء ضَّمَّنه ، و إن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله (و إذا قال صاحب الثوب : عملته لى بغير أجرة ، وقال الصانع): عملتُه ( بأجرة ، فالقول قول صاحب الثوب ) أيضاً ( مع يمينه عند أبي حنيفة ) ؟ لأنه ينكر الضمان ، والصانع يَدُّعِيه ، والقول قول المنكر (وقال أبو يوسف : إن كان ) صاحب الثوب ( حربفاً ) أى معاملا ( له ) : أى للصانع ، بأن كان بينهما معاملة من أُخْذِ و إعطاء ( فله الأجرة ) ٬ لأن سَبْقَ ما بينهما من المعاملة يعين جهة الطلب بأجر جريا على معتادهما ، هداية ( و إن لم يكن حريفاً ) له (فلاأجرة له . وقال محمد : إن كان الصانع معروفًا بهذه الصنعة أنْ يَقْمَل بِالأَحِرِة ) وقيام حاله بها ( فالقول قوله بأنه عمله بأجرة ) عملا بشهادة الظاهر ، قال في التصحيح: ورجح دليل الإمام في الهداية ، وأجاب على دليليهما ، واعتمده الإمام المحبوبي والنسني وصدر الشريمة ، وجمل خواهر زاده الفتوى على قول محمد . اه ، ونقله في الدر عن الزياسي.

( والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يتجاوز به المسمى) لرضاهما به ،

وَإِذَا قَبَضَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّارَ فَمَلَيْهِ الأَجْرَةُ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا ، فإِن غَصَبَهَا غَاصِبُ مِنْ يَدِهِ سَهَ طَتِ الأَجْرَةُ ، وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَضُرُ بِالشَّكْنَى فَلَهُ الْفَسْخُ ، وَإِذَا خَرِ بَتِ الدَّارُ أُو انْقَطَعَ شِرْبُ الضَّيْمَةِ أُو انْقَطَعَ المَاهِ عَنِ الرَّحْي الْفَسْخُ ، وَإِذَا خَرِ بَتِ الدَّارُ أُو انْقَطَعَ شِرْبُ الضَّيْمَةِ أُو انْقَطَعَ المَاهِ عَنِ الرَّحْي انْفَسَخَتِ الْإِجَارَةُ ،

وينقص عنه ؛ لفساد التسمية ، وهذا هو الفساد لشرط فاحد أو شيوع مع العلم بالمسمى، و إنْ لجم اله المسمى، و إنْ لجم الله المسمّى أو عدم التسمية أصلا أو [كان] المسمّى خراً أو خنز براً وجب أجر المثل بالماً ما بلغ ، لعدم ما يرجع إليه .

( و إن قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة و إن لم يسكنها ) ؛ لأن تسايم عين المنفعة لا يتصور ؛ فأقيم تسليم الحل مُقامه ؛ إذ التمكن من الانتفاع بثبت به ، وهذا لو الإجارة صحيحة ، أما فىالفاسدة فلاتجب الأجرة إلا محقيقة الانتفاع كا في العادية ( فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة ) لأن تسليم الحل إنما أقيم مقام تسليمه المنفعة التمكن من الانتفاع ، فإذا فات التمكن فات التسليم وانفسخ المقد فيسقط الأجر ، و إن وُجدَ الفصب في بعض المده يسقط بقدره ؛ إذ الانفساخ في بعضها . هداية ( و إن وَجَدَ ) المستأجر ( بها ) أي الدار المستأجرة (عيباً يضر بالسكني) بحيث لا تفوت به المنفعة كترك تطيينها و إصلاح منافعها ( فله الفسخ ) ؛ لأن المعقود عليه المنافع ، و إنها توجد شيئًا فشيئًا ، فكان هذا عيبًا حادثًا قبل القبض؟ فبوجب الخياركا في الببع، ثم المستأجر إذا استوقى المنفعة فقد رضى بالعيب فيلزمه جمهم البدل كما في البيم ، و إن أزال المؤجر الميب بطل خيار المستأجر ، لزوال سببه ( فإن ) فاتت المنفعة بالكلية : بأن ( خربت الدار ) كلها ( أو انقطع شرب الضيمة ) : أى الأرض كله ( أو انقطع الماء جميعُه (عن الرحى انفسخت الإجارة) لأن المعقود عليه قد فات قبل القبض ، فشابه و فوت المبيع قبلي القبض وموت العبد المستأجر ، ومن أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ ، لأن المنافع فاتت على وجه يتصور عَوْدها، فأشبه وَ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَمَاقِدَ بْنِ وَقَدْ عَقَدَ الإِجَارَةَ لِنَفْسِهِ انْفَسَخَتِ الإِجَارَةُ ، وَ إِصَحَ شَرْطُ الْجَارِ فِي الْإِجَارِةِ ، وَ تَنْفَسِخُ وَ إِصَحَ شَرْطُ الْجَارِ فِي الْإِجَارِةِ ، وَ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ وَالْأَجَارَةُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللْمُوالِولَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

الإباق في البيع ، هداية . ومثله في شرح الأقطع ، ثم قال : والصحيح هوالأول ، وتبعه في الجوهرة ، لكن عامة المشابخ على الثانى ، وهو الصحيح كا في الذخيرة والمتقارخانية والاختيار وغيرها ، وفي الفاية الماتقاني نقلا عن إجارات شمس الأثمة : إذا انهدمت الداركلها فالصحيح أنه لا تنفسخ ، لكن سقط الأجر فسخ أولا .

( وإذا مات أحد المتعاقدين ) عقد الإجارة ( وقد ) كان ( عقد الإجارة لنفسه ا فسخت الإجارة ) ؛ لأنها لو بقيت تصير المنفعة المعلوكة أو الأجرة المعلوكة لفير العاقد مستحقة بالعقد لانتقالها إلى الوارث ، وهو لا يجوز در ( وإن ) كان ( عَقَدها لفيره ) بأن كان وكيلا أو وصيا أو متوليا ( لم تنفسخ الإجارة ) لبقاء المستحق ، حتى لو مات المعقود له بطلت ، وتنفسخ بموت أحد المستأجرين أو المؤجرين في حصته فقط ، وتبقى في حصة الحيى .

( ويصح شرط الخيار في الإجارة )؛ لأنه عقد مماوَضة لا يلزم فيه القبض في المجلس ؛ فجاز اشتراط الخيار كالبيم .

( وتنفسخ الإجارة بالأعذار ) الوجبة ضرراً لم يستحق بالمقد،وذلك ( كمن استأجر دكاناً في السوق ليتجر فيه فذهب ماله ) أو طباخا ليطبخ للوليمة فاختلمت منه الزوجة ؛ لأن في المضى عليه إلزام ضرر زائد لم يستحق بالمقد ( وكمن آجر داراً أو دكاناً ثم أفلس ولزمته ديون ) بعيان أو برهان ، وكان ( لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجر فسخ القاضى المقد) بينهما (وباعها في الدين) أى : لأجل قضائه ، وفي قوله « فسخ القاضى» إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضى في النقض ،

وَكُمَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيُسَافِرَ عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنَ السَّفَرِ فَهُوَ عُذْرٌ ، وَ إِنْ بَدَا لِلْمُكَارِى مِنَ السَّفَرَ فَلَيْسَ ذلكَ بِمُذْرٍ.

#### كتاب الشفعة

الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلخَلِيطِ فِي نَفْسِ المَبِيعِ ، ثُمَّ لِلْخَلِيطِ فِي حَقِّ المَبِيعِ ، كُلُّ لِلْخَليطِ فِي حَقِّ المَبِيعِ ، كَالشَّرْبِ وَالشَّرْبِ وَالثَّرْبِ وَالجَّارِ

وهكذا ذكر في الزيادات في عذر الدّبن ، وقال في الجامع الصفير: وكل ماذكرنا أنه عذر فإن الإجارة فيه تنتقض ، وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضى ، ومنهم من فرق فقال: إذا كان العذر ظاهراً لا يحتاج إلى القضاء لظهور العذر ، و إن كان غير ظاهر كالدين يحتاج إلى القضاء لظهور العذر (١) هداية العذر ، و إن كان غير ظاهر كالدين يحتاج إلى القضاء لظهور العذر (١) هداية (وكن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بداله من السفر فهو عذر) ؛ لأبه لو مضى على موجب العقد يلزمه ضرر زائد؛ لأنه ربما يريد الحج فيفوت وقنه ، أو طلب غلى موجب العقد يلزمه ضرر زائد؛ لأنه ربما يريد الحج فيفوت وقنه ، أو طلب غريم فيحضر ، أو التجارة فيفتقر (و إن بدا للمكارى من السفر فليس ذلك بعذر) ؛ لأن خروجه غير مستحق عليه ، و يمكنه أن يقعد و يبعث الدواب على بد أجيره ، ولو مرض المؤجر فقعد فكذا الجواب على رواية الأصل ، وروى الكرخى أنه عذر ؛ لأنه لا يعرى عن ضرر؛ فيدفع عنه عنه عند الضرورة دون الاحتيار، هدا ية ، قال في الدر : و بالأول يفتي .

### كتاب الشفعة

(الشفعة) لغة : الضمُّ، وشرعا: تملك العقار جبراً على المشترى بما قام عليه .
وهى (واحبة) أى ثابتة (العليط) أى الشريك (فى نفس المبيع ثم)
إذا لم يكن، أو كان وسَلِّم-تَدَّت (العليط فى حتى المبيع كالشرب) أى : النصيب من الماء (والطربق) الخاصين (ثم) إذا لم يكونا ، أو كاناوسلما ـ تُنبت (اللجار) الملاصق ، ولو بابه فى حكة أخرى (وليس الشريك فى الطريق والشرب والجار

<sup>(</sup>١) أي لكي يظهر العذر .

شُفْمَةُ مَعَ الخُلِيطِ ، فإِنْ سَلَّمَ فالشَّفْمَةُ لِلشَّرِيكِ فِالطَّرِيق، فإِنْ سَلَّمَ أَخَذَهَا الجُّارُ. وَالشَّفْمَةُ نَجِبُ بِمَعْدِ الْبِيْعِ وَنَسْتَقِرُ بِالإِشْمَادِ، وَتُمْلَكُ الأَخْذِ إِذَا سَلَّمَ المُشْتَرِي أَوْ حَكَمَ مِهَا حَاكِم "، وَإِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالبَيْعِ أَشْهَدَ فِي تَعْلَسِهِ ذَلِكَ عَلَى المُطَاكِيةِ

شفعة مع الخليط ) في نفس المبيع ؛ لأن الاتصال بالشركة أقوى ؛ لأنه في كل جزء ( فإن سلم ) الخليط في نفس المبيع ( فالشفعة للشريك في ) حق المبيع : من ( الطريق ) والشرب ، وليس للجار شفعة معه ؛ لأنه شريك في المرّافتي ( فإن سلم ) الشريك في حق المبيع ( أخذها الجار ) تقديماً للا خص فالأخص ؛ فيدنا الشرب والطريق بالخاصين لما في الهداية ، ثم لا بد أن يكون الطريق أو الشّرب خاصا ، حتى يستحق الشفعة بالشركة ؛ فالطريق الخاص : أن لا يكون نافذاً ، والشرب الخاص : أن لا يكون نافذاً ، والشرب الخاص : أن لا يكون تجرى فيه السفن ، وما تجرى فيه السفن فهو عام، فإن كانت سكة غير نافذة وهي مستطيلة فبيعت دار في السفلي فلا هلها الشفعة خاصة قراحان أو ثلاثة ، وما زاد على ذلك فهو عام، فإن كانت سكة غير نافذة وهي مستطيلة فبيعت دار في السفلي فلا هلها الشفعة خاصة منها سكة غير نافذة وهي مستطيلة فبيعت دار في السفلي فلا هلها الشفعة خاصة دون أهل العليا ، و إن بيعت في السليا فلا هل السكتين ، ولو كان نهر صفير يأخز منه نهر أصغر منه فهو على قياس الطريق . اه . لكن قال شيخنا. وعامة المشايخ على أن الشركاء في النهر إن كانوا يحصون فصفه ، و إلا ف كبير، كا في السكاية . ( والشفعة تجب بعقد البيع ) : أي بعده ؛ لأنه هو السبب ( وتستقر رالاه ما المناه المناه المناه المناه المناه السبب ( وتستقر المناه المنا

بالإشهاد) ولا بد من طلب المواتبة ، لأنها حق ضعيف يبطل بالإعراض ، ولا بد من الإشهاد والطلب ، ليعلم بذلك رغبته فيه دون إعراضه عنه ، ولأنه يحتاج إلى إثبات طلبه عند القاضى ، ولا يمكنه إلا بالإشهاد ، هداية .

( وعَلَكَ بِالْأَخَذَ إِذَا سَلُّمُما المُشْتَرَى ) بِالتَّرَاضَى ( أو حَكُم بِهَا حَاكُم ) ، لأن

الملك المشترى قد تم ؛ فلا تنتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي أو قضاء القاضي .

( و إذا علم الشفيع بالبهم ) من المشترى أو رسوله أو عَدْل أو عَدَدٍ ( أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة) وهوطلب المواثبة، والإشهاد فيه لبس بلازم؛ و إنماهو لنني

ثُمَّ يَنْهَضُ مِنْهُ فَيُشْهِدُ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ كَانَ الْمَبِيْعُ فِي يَدِهِ أَوْ عَلَى الْمُبْتَاعِ أَوْ عِنْدَ الْمَقَارِ ، فإذا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَقَرَّتْ شُفْعَتُهُ وَلَمْ تَسْقُطْ بِالتَّاخِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : إِنْ تَرَكَهَا شَهْرًا بَعْدَ الإِشْهَادِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ أَبِي حَنِيفَةً ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : إِنْ تَرَكَهَا شَهْرًا بَعْدَ الإِشْهَادِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ

التجاحد ، والتقييد بالجاس إشارة إلى ما اختار مال كرخي ، قال في الهداية : اعلم أن العالب على ثلانة أوجه:طلب المواثبة، وهوأن يطلبها كاعلم، حتى لو بلغه البيم، ولم يطاب بطلت شفعته ، حتى لو أخبر بكتاب والشفعة في أوله أوفي وسطه فقر أالكتاب إلى آخره بطلت شفعته، وعلى هذا عامة المشايخ، وهو رواية عن محمد، ودنه أز له مجاس العلم، والروايتان في النوادر، و بالثانية أخذ الكرخي؛ لأنه لما ثبت له خيار المملك لا بدمن زمان التأمل كما في المخيرة ، اه . قال في الحقائق:والطلب على الفور،هكذا روى عز أبي حنيفة، وهو ظاهر المذهب، وهو الصحيح، تصحيح، لـكن ظاهر المتون وكافي الحاكم أن له عِلس العلم، ولذا قال في الإيضاح: إنه الأصح، فتنبه (ثم ينهض منه): أي عجلسه بعدطلب المواثبة (فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده): أي لم يسلم إلى المشترى (أو) يشهد (على المبتاع) أي المشترى و إن لم يكن ذايد لأنه مالك (أو عندالمقار)؛ لأن الحق مقطق به، قيد الشوادة على البائم بما إذا كان العقارق يدولاً به إذا لم يكن ذايد لم يصح الإشهاد عليه لخروجه عن أن يكون خدما إذلا يدله ولاملك ، فصار كالأجنبي . وصورة هذا الطلب أن يقول : إن فلانا اشترى هذه الداروأ ناشفيهم ا، وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن،فاشهدواعلىذلك (فإذ فعل ذلك) المذكور (استقرت شفعته ولم تسقط) بعده (بالتأخيرعندأ بي حنيفة) وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأن الحقمتي ثبت واستقر لايسقط إلا بالإسقاط ، وهوالتصر يح السانه كافي سأترالحقوق ، وهوظاهر المذهب وعلمه الفتوى، هداية . قال في المزمية : وقد رأيت فتوى المولى أبي السمود على هذا القول (وقال محد: إن تركم اشهراً بعد الإشهاد)، ن غيرعذر (بطات شفعته)؛ لأنه لولم تسقط بتأخير الخصومة أبداً يتضرر به المشترى ؛ لأن لا يمكنه التصرف حذر نقضه من جمة الشفيع، فقدرناه بشهر ؛ لأنه آجل ومادونه عاجل. هداية . قال في التصحيح \_ بعدما نقل

عبارة الهداية من أن قول أبي حنيفة هو ظاهر المذهب وعليه الفتوى \_ قلت : واعتمده النسني كذلك، لكن صاحب الهداية خالف هذا في مختار ات النوازل، فقال: وعن محمد إذا تركياشيراً بمدالإشهاد بطلت شفعته، وهو قول زفر، والفتوى على قوله، اه. قلت: وقد وقع نظيرذلك للحسام الشهيد فقال في الواقعات: لا تبطل أبداً ، و به نأخذ ، وقال في الصغرى: والفتوى اليوم على قولهما، فيحمل على الرجوع إلى هذا ، والله أعلم . ثم نقل الإفتاء به عن قاضيخان والذخيرة وشيخ الإسلام والخلاصة والحيط والاختيار والتتمة والتحقة والحبوبي وصدرالشريعة ، اه. وفي الجوهرة : وقال في المستصفى : والفتوى على قول عمد ، اه . وفي الشرنبلالية عن البرهان : إنه أصحماية في به ، ثم قال : يعني به أصح من تصحيح الهداية والسكافي ، وتمامه فيها ، وعزاه في القمستاني إلى المشاهير كالحيط والخلاصة والمضمرات وغيرها ، ثم قال : فقد أشكل مافي المداية والكافي . ا ه . وقال في شرح الج.م : وفي الجامع الخاني : والفتوى اليوم على قول محد ؛ لتغير أحوال الناس فى قصد الإضرار، اه وقد سمت مامر عن الحسام الشهيد من قوله: والفتوى اليوم على قولما، وقال الملامة قاسم: فيحمل على الرجوع إلى هذا، وبه ظهر أن إفتاء هم بخلاف ظاهر الرواية لتغير الزمن فيترجح على ظاهر الرواية ؛ و إن كان مصححاً أيضا كما هو مقرر . (والشفمة واجبة في المقار) رمافي حكمه كالملو و إن لم بكن طريقه في السفل ؛ لأنه القحق المقار بماله من حق . درر (و إن كان) العقار (ممالايقسم ) لوجود سببها، وهو الاتصال في الملك، والحكمة دفع ضررسوء الجوار، وهو ينتظم القسمين ( ولا شفعة فى ) المنقرل مثل (العروض والسفن ) ؛ لأنها إنما وجبت لدفع ضررسوء الجوار، وهو على الدوام، والملك المنقول لايدوم حسب دوامه في المقار، فلا لمحق به. هدايه، ثم قال: وفي بعض نسخ المحتصر «ولا شفعة في البناء، والنخل إذا بيعت دون المرصة » وهو صحيح مذكور في الأصل ، لأنه لا قرار له فكان نقليا ، وهذا مخلاف العلو ، حيث يستحق وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّى فِي الشَّفْعَةِ سَوَالا ، وَ إِذَا مَلاَتُ الْمَقَارِ بِيوَضٍ هُوَ مَالُ وَجَبَتْ فِيهِ الشَّفْعَةُ ، وَلا شُفْعَةً فِي الدَّارِ الَّتِي يِنَزَوَّجُ الرِّجُلُ عَلَيْهَا أَوْ يُخَالِمُ لَمُ الدَّارِ أَلِي يِنَزَوَّجُ الرِّجُلُ عَلَيْهَا أَوْ يُخَالِمُ اللَّهُ مَا أَوْ يُضَالِحُ بَهَا عَبْدا المَوْقَ بَهَا أَوْ يُضَالِحُ بَهَا عَنْ دَمَ عَنْدَ أُو يُضَالِحُ عَنْهَا عِبْدا أَوْ يُضَالِحُ بَهَا وَارَا أَوْ يُضَالِحُ بَهَا عَنْدا أَوْ يُضَالِحُ عَنْهَا بِإِفْرار وَجَبَتْ فَهِ الشَفعة أَوْ يُضَالِحُ عَنْهَا بِإِفْرار وَجَبَتْ فَهِ الشَفعة الْوَ يُضَالِحُ عَنْهَا بِإِفْرار وَجَبَتْ فَهِ الشَفعة الْوَالِحُ عَنْهَا إِنْ كُوتِ عَنْهَا بِإِفْرار وَجَبَتْ فَهِ الشَفعة المُنْ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

بالشفعة ، و يستحق به الشفعة فى السفل إذا لم يكن طريق العلوفيه ، لأنه بماله من حق القرار التحق بالعقار . ه . قَيَّد بما إذا لم يكن طريق العلوفيه لأنه إذا كان طريق العلوفيه يكون شريكا فى الطريق .

( والمسلم والذمى فى ) استحقاق ( الشفعة سواء ) لأنهما مستويان فى السبب. والحسكمة ؛ فيستويان فى الاستحقاق .

(وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة ) لأنه أمكن مراعاة . شرط الشرع فيه وهوالتملك بمثل ما تملك المشترى صورة أوقيمة ، هداية . وعبر بالملك دون البيع ليعم الحبة بشرط العوض لأنهام بادلة مال بمال ، ولما كان التمبير بالملك يعم الأعواض المالية وغيرها احترز عن الأعواض التي ليست بمال فقال: (ولا شفعة في الدار) التي يتزوج الرجل عليها ، أو الدار التي (يخالع المرأة بها ، أو يستأجر بها داراً ) أو غيرها (أو يصالح بها عن دم عمد ، أو يعتق عليها عبداً ) ؛ لأن الشفعة إنما تجب في مبادلة المال بالمال ، وهذه الأعواض ليست بمال ؛ فإيجاب الشفعة فيها خلاف المشروع وقلب الموضوع ، قيد الصابح عن الدم بالعمد لأن الخطأ عوضه مال فتجب فيه الشفعة وقلب الموضوع ، قيد الصابح عن الدم بالعمد لأن الخطأ عوضه مال فتجب فيه الشفعة (أو يصالح عليها بإنكار أوسكوت )قل في المداية : هكذاذ كر في أكثر نسخ المختصر ، والصحيح «عنها » مكان «عليها» لأنه إذا صالح عنها الشفعة ) ؛ لأنه معترف عن ما حكه و إنما استفاده بالصلح ، وهو مبادلة مالية ، أما إذا صالح عليها بإقرار أو

وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّنِهِ عُ إِلَى الْقَاضِى فَأَدْ عَى الشِّرَ او رَطَلَبَ الشُّفْقَةَ سَأَلَ الفَاضِى المدَّعَى عَائِمِهِ فَإِنْ الْقَاضِى المدَّعَى عَائِمَةِ فَإِنْ الْقَاضِى اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ الْقَاضِى اللَّهُ الْمَائِمُ اللَّهُ الْمَائِمُ اللَّهُ الْمَائِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَائِمُ اللَّهُ الْمَائِمُ اللَّهُ الْمَائِمُ اللَّهُ الْمَائِمُ اللَّهُ الْمَائِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْفِقُ الللِلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنَالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

سكوت أو إنكار وجبت الشفعة في جميع ذلك ؛ لأنه أخذها عوضاً عن حقه في زعمه إذا لم بكن من جنسه ؛ فيعامل بزَعمه ، هداية .

(وإذا تقدم الشفيع إلى القاضى) ليأخذ بالشفعة (فادعى الشراء) الدار المشفوعة (وطلب الشفعة) أى : أخذها بالشفعة (سأل القاضى المدعى عليه) عن مالكية الشفيع لما يشفع به (فإن اعترف بملكه الذى يشفع به) فيها (وإلا) أى : وإن لم يعترف له بملكه الذى يشفع به (كلقه) الفاضى (إفامة البيئة على ملكه) ؛ لأن ظاهر اليد لايكنى لإثبات الاستحقاق (فإن عجز عن البيئة استحلف المشترى بالله ما تعلم أنه مالك للذى ذكره مما يشفع به) ؛ لأنه ادعى عليه مدنى لو أقر به لزمه ، ثم هو استحلاف على ما فى يد غيره فيحلف على العلم . هداية (فإن نسكل) المشترى عن الهين (أو قامت للشفيع بيئة) ثبت ملكه فى الدار القي يشفع بها ، وثبت حق الشفعة ؛ فبعد ذلك (سأله القاضى) أى :سأل المدَّعَى عليه أيضاً (هل ابتاع) أى : هل اشترى الدار المشفوعة (أم لا ؟فإن) أقر فبها ، وإن (أنكر الا بتباع قبل الشفيع : أفم البيئة) على شرائه ؛ لأن الشفعة لا تثبت ما ابتاع هذه الدار ، أو بالله ما يستحق على قدا الدار شفعة من الوجه الذى ما ابتاع هذه الدار ، أو بالله ما يستحق على قدا الدار شفعة من الوجه الذى ذكره ) فيحلف على البتات ، هداية . فإن نكل عن الهين أو أقر و بَرْهَنَ الشفيع قضى ذكره ) فيحلف على البتات ، هداية . فإن نكل عن الهين أو أقر و بَرْهَنَ الشفيع قضى فى مثله يحلف على البتات ، هداية . فإن نكل عن الهين أو أقر و بَرْهَنَ الشفيع قضى فى مثله يحلف على البتات ، هداية . فإن نكل عن الهين أو أقر و بَرْهَنَ الشفيع قضى فى مثله يحلف على البتات ، هداية . فإن نكل عن الهين أو أقر و بَرْهَنَ الشفيع قضى فى مثله يحلف على البتات ، هداية . فإن نكل عن الهين أو أقر و بَرْهَنَ الشفيع قضى المنتحلة عن المينات المنتحلة عن المينات المنتحلة عن الهين أو أو بالله المنات ، هذا الدار سفوة على الشفيع قضى المنت المنتحلة عن المينات المنتحلة عن المينات المنتحلة عن المينات ، هذا الدار سفو المنتحلة عن المينات المنتحلة عن المينات المنتحلة عن المينات المنتحلة عن المينات المينات المنتحلة عن المينات المي

وَ تَجُوزُ المُنَازَعَةُ فَالشَّفْقَةِ ، وَ إِنْ لَمْ بُحْضِرِ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إِلَى تَجْلَس الْقَاضِى ، فإذا قضى الْقَاضِى الشَّفيعُ الْبَائِعَ والمبيعُ فَى يَدِهِ فَلَهُ أَنْ يُخاصِمَهُ الْقَيْبِ وَالرَّوْبِةِ ، فَإِنْ أَحْضَرَ الشَّفيعُ الْبَائِعَ والمبيعُ فَى يَدِهِ فَلَهُ أَنْ يُخاصِمَهُ فَى الشَّفْمَةِ ، ولا يَسْمعُ الْقاضِى الْبيئَةَ حَتَّى يَحْضَر المُشْتَرَى ، فَيَفْسَخُ البَيْعَ بَمشْهَدِ فَى الشَّفْمَةِ ، و إِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ مِنْهُ ، و بَقْضِى بالشَفْمَةِ عَلَى البَائِع ، و يَجْعَلُ المُهدَةَ عَلَيْهِ ، و إِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْإِشْهَادَ حِينَ عَلِمَ وهُو يَقْدُرُ عَلَى ذَلِكَ

بالشفعة إن لم ينكر المشترى طلب الشفيع الشفعة ؛ فإن أنكر فالقول له بيمينه در عن ابن الكال .

( وتجوز المنازعة فى الشفعة و إن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضى ) ؛ لأنه لائمن له عليه قبل القضاء ، ولهذا لا يشترط تسليمه ؛ فكذا لا يشترط إحضاره ( و إذا قضى القاضى له بالشفعة لزمه إحضار الثمن ) هذا ظاهر رواية الأصل عومن محمد أنه لا يقضى حتى يحضر الشفيع الثمن ، وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة. هداية . قال فى التصحيح : واعتمد ظاهر الرواية المصنفون ، واختارُوهُ للفتوى . ( وللشفيع أن يرد لدار ) المأخوذة بالشفعة ( بخيار العيب، و ) خيار (الرؤية ) لأن الأخذ بالشفعة عمزلة الشراء ؛ فيثبت فيها الخياران كا فى الشراء .

( و إن أحضر الشفيع البائع والمبيع فى يده ) لم يسلمه للمشترى ( فله ) : أى الشفيع ( أن يخاصمه ) : أى البائع ( فى الشفعة ) لأن اليّدَ له ( و ) لسكن ( لا يسمع القياضى البينة حتى يحضر المشترى فيفسخ البيع بمشهد منه ) أى : المشترى ، لأنه المالك ( و يقضى بالشفعة على البائع ) حتى يجب عليه تسليم الدار ( و يجمل المهدة عليه ) أى : على البائع ، عند الاستحقاق ، وهذا بخلاف ما إذا قبض المشترى المبيع فأخذه الشفيع من يده ، حيث تسكون المهدة عليه ، لأنه قبض المشترى المبيع فأخذه الشفيع من يده ، حيث تسكون المهدة عليه ، لأنه قبض المشترى المبيع فأخذه الشفيع من يده ، حيث تسكون المهدة عليه ، لأنه المنابق .

(و إذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم) بالبيم (وهو يقدر على ذلك) الإشهاد ،

يَطْلَتْ شُفْعَتُهُ ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَشْهِدَ فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ بُشْهِدْ ظَلَيَّ أَحَدِ الْمُتَبَا يَ يَنْ وَلاَ عِنْ الْمُقَارِ ، وَإِنْ صَالَحَ مِنْ شُفْعَتِهِ ظَلَى عُوض أَخَذَهُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، وَ بِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِى لَمْ تَسْقُط ، اللّهوض ، وَإِذَا مَاتَ الشّفيعُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِى لَمْ تَسْقُط ، وَإِنْ بَاعَ الشّفيعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى لَهُ بِالشّفْعَة بَطَلَت شُفْعَتُهُ ، وَ كَذَ اللّه مُولَلّت شُفْعَتُهُ ، وَ كَذَ اللّه عَلَيْ الشّفَعَةُ ، وَ كَذَ اللّه عَلَيْ السّفَعَةُ ، وَ كَذَ اللّه عَلَيْ الشّفَعَةُ ، وَ كَذَ اللّهُ اللّهُ وَ كَذَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَكَالَ اللّهُ وَ كَذَلُكُ إِنْ ضَمِنَ اللّهُ رَكَ عَنِ الْبَارِمِ إِذَا الْبَارِمِ إِذَا الْبَقَاعَ فَلَهُ الشّفَعَةُ ،

بخلاف ماإذا أخذ على فمه أو كان فى صلاة (بطلت شفعته) لإمراضه عن الطلب، وهو إنما يتحقق حالة الاختيار، وهو عند القدرة (وكذلك إن أشهد فى المجلس ولم يشهد على أحد المتابمين ولا عند العقار) كا من (وإن صالح من) حق (شفعته على عوض أخذه) أو باعه إياه (بطلت الشفعة) لوجود الإعراض (ويرد العوض)؛ لبطلان الصلح والبيع؛ لأنها مجرد حتى المملك فلا يصح الاعتياض, عنه ؛ لأنه رشوة.

(وإذا مات الشفيم) بعد بيع المشفوع وقبل القضاء بالشفعة (بطلت شفعته)، لأن بالموت يزول ملكه عن داره ، ويثبت الملك للوارث بعد البيع ، وقيام الملك من وقت البيع إلى وقت القضاء شرط فتبطل بدونه ، قيدنا موته بما بعد البيع وقبل القضاء لأن البيع إذا كان بعد الموت ثبتت الشفعة للوارث ابتداء ، وإن كان الموت بعد القصاء ولو قبل نقد النمن فالبيع لازم للورثة (وإن مات المشترى لم تسقط) الشفعة ، لأن الحق لا يبطل بموت مَنْ عليه كالأجل (فإن باع الشفعة ، الذي (يشنع به) من غير خيار له (قبل أن يقضى باع الشفعة ، بلأن سبب الأخذ بها - وهو الجوار - قد زال ، فيدنا بعدم الخيار له لأنه لو باع بشرط الخيار له لا تبطل ؟ لبقاء السبب (ووكيل المبائع إذا باع وكان هو الشفيع فلا شفية له ، وكذلك إن ضمن الدرك عن البائع الشفيع ) ؛ لأنه يسمى في نقض ماتم من جهته (ووكيل المشترى إذا ابتاع )أى : الشترى لموكله (فله الشفعة) ، لأنه لا ينتقض شراؤه بالأخذ بها ، لأنهام ثل الشراء .

وَمَنْ بَاعَ بِشَرُطِ الْحَيَارِ فَلَا شُفْعَة لِلشَّفِيمِ ، فَإِنْ أَسْقَطَا لِخْيارَ وَجَبَتِ الشَّفْعَة ، وَمَن الشَّفَعَة وَمَن أَ بِتَاعَ دَارًا شِرَاءً فَاسِداً فَلا شَفْعَة فِهَا ، اشْتَرَى بَشَرُطِ الْحَيْرَ وَجَبَتِ الشَّفْعَة ، وَمَن أَ بِتَاعَ دَارًا شِرَاءً فَاسِداً فَلا شَفْعَة فِهَا ، فَإِنْ سَعَطَ الْفَسْخُ وَجَبَتِ الشَّفْعَة ، وَإِذَ الشَّتَرَى ذِي مِنْ دَاراً بَحَمْرٍ أَوْ خِمْزِهِ وَشَفِيهُ مَا ذِمِي فَإِنْ سَعَطَ الْمُسْفِق وَجَبَتِ الشَّفْعَة ، وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِماً أَخَذَهَا أَخَذَها بِمِثْلِ النَّخْرِ وَالْمُنْ اللَّهُ الْعَلْمَ وَالْمُ اللَّهُ الْمَنْ الْمَارِ وَالْمُنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ وَالْمُنْ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُولُومُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُو

(ومن باع بشرط الخيار) له) فلا شفعة للشفيع ؛ لأنه يمنع زوال الملك (فإن أسقط) البائع ( الخيار وجبت الشفعة ) ؛ لزوال المانع عن الزوال ، و يشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح ؛ لأن البيع بصير سببا لزوال الملك عند ذلك ، هداية . (ومن اشترى بشرط الخيار) له (وجبت الشفعة ) ؛ لأنه لا يمنع زوال الملك عن البائع بالاتفاق ، والشفعة تبتني عليه كا مر .

( ومن ابتاع ) أى : اشنرى ( داراً شراء فاسداً فلا شفعة فيها ) أما قبل التهض فلمدم زوال ملك البائع ، و بعد القبض لاحتمال الفسخ ، وحَقُّ الفسخ ثابت بالشرع لدفع الفساد ، وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد ، فلا يجوز ( فإن صقط الفسخ ) بوجه من الوجوه ( وجبت الشفعة ) لزوال المانع .

(وإذا اشترى ذى ) من ذى (داراً بخمر أو خنز بر وشفيهما ذى أخذها الشفيع بمثل الحر وقيمة الخنز بر)؛ لصحة هذا البيع فما بينهم ، وحق الشفهة يعم المسلم والذى ، والحر لهم كالحل لنا ،والخنز بركالشاة ، قيدنا الشيراء بكونهمن ذى لأنه لوكان من مسلم كان البيع فاسداً ، فلا تثبت به الشفعة (وإن كان شفيعها مسلما أخذها بقيمة الحر والخنز بر) أما الخنز بر فظاهر ، وأما الحر فلمنع المسلم من المتصرف فيه ، فالتَحَقّ بفير المثلي .

(ولا شفعة فى الهبة )؛ لأنها ليست بمعاوضة مال بمال ( إلا أن تكون بموض مشروط)؛ لأنه بيع انتهاء ، ولابد مِنَ القبض مَن الجَانبين ، وأن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعاً؟ لأنه هبة إبتداء كما سيحى . وَإِذَا أَخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِى فِي النَّمَنِ فَالْقُوْلُ قُوْلُ الْمُشْتَرَى ، فَإِنْ أَفَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ وَالْمَشْتَرِى الْمُشْتَرِى الْمُشْتَرِى الْمُشْتَرِى الْمُشْتَرِى الْمُشْتَرِى الْمُشْتَرِى النَّمَنَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ عَا قَالَ مَمْنَا أَكْثَرَ وَادَّعَى الْبَائِمُ أَقَلَ مِنْهُ وَلَمْ يَقْيِضِ النَّمَنَ أَخَذَهَا الشَّفِيمُ عَا قَالَ الْبَائِمُ ، وَكَانَ ذَلِكَ حَطَّا عَنِ الْمُشْتَرِى . وإِنْ كَانَ قَبَضَ الثَّمَنَ أَخَذَهَا الْبَائِمُ عَنِ الْمُشْتَرِى ، وَإِذَا حَطَّ الْبَائِمُ عَنِ الشَّفِيعِ ، وَإِذَا حَطَّ الْبَائِمُ عَنِ الشَّفِيعِ ، وَإِنْ الْبَائِمُ مَا النَّمَن سَطَ ذَالِكَ عَنِ الشَّفِيعِ ، وَإِنْ

الرواد اخناف الشفيع والمشترى في ) مقدار (الممن فالقول قول المشترى) ، لأن الشفيع يدعى ستحقاق الدارعليه عندنقد الأفل ، والمشترى ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه ، نم الشفيع بالخيار : إنشاء أخذ بما قال المشترى، و إن شاء ترك، وهذا إذا لم تقم للشفيع بينة ، فإن أقام بينة قُضِيَ له بها ( فإن أفاما ) أى : كل من الشفيع والمشترى (البينة) على دعواه (فالبينة) المقبولة ( بينة الشفيع ) أيضاً (عند أبي حنيفة ومخمد) لأن بينته ملزمة، و بينة المشترى غير ملزمة، والبينات للا لزام، وقال أبو يوسف: البينة للمشترى ، لأنها أكثر إثبانا ، قال في التصحيح: ورجح دليلهما في الشروح، واعتمده المحبوبي والنسني وأبوالفضل الوصلي وصدر الشريعة (و إذا ادعى المشترى ثمناً أكثر وادعى البائم) نمنا (أقل منه )أى من النمن الذي أدعاه المشترى (و)كان البائع ( لم يقبض الثمن أخذها الشنيع بما قال البائم ) لأن القول قوله في مقدار الثمن مابقيت مطالبته (وكان ذلك حطا عن المشترى ) وهو يظهر في حق الشفيع كا يأنى قريبًا ( و إن كان ) البائم ( قبض النمن أخذها ) الشفيم ( بما قال المشترى ) أو ترك (ولم يلتفت إلى قول البائم) ؛ لأنه لما استوفى النمن انتهى حكم المقدوخرج هو من البين ،وصار كالأجنبي ، و بقى لاختلاف بين الشفيع والمشترى، وقدمر (و إذا حط البائع عن المشترى يعض الثمن مقط ذلك) المحطوط (عن الشفيع) ؛ لأنحط البعض يلتحق أعل المقدفيظم في حق الشفيم ، لأن الثمن ما ، في ، وكذا إذا حطيمة ماأخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى يرجع عليه بذلك القدر هداية (وإن

حَطَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمَ يَسْقُطْ عَنِ الشَّفِيعِ ، وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرَى الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ لَمُ تَلْزُمِ الزَّبَادَةُ الشَّفْعَةُ بَيْنَهُمْ فَلَى عَدَدِ لَمُ تَلْزُمِ الزَّبَادَةُ الشَّفْعَةُ بَيْنَهُمْ فَلَى عَدَدِ رُوُّوسِمِمْ ، وَلاَ يُمْتَبَرَ اخْتِلاَفُ الْأَمْلاَكِ ، وَمَنِ اَشْتَرَى دَاراً بِمَرْضِ أَخَذَهَا رُوُوسِمِمْ ، وَلاَ يُمْتَبَرَ اخْتِلاَفُ الْأَمْلاَكِ ، وَمَنِ اَشْتَرَى دَاراً بِمَرْضِ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ الشَّفِيعُ بَقِيمَتِهِ ، وَإِن اَشْتَرَاهَا بِمَسَلِي أَوْ مَوْزُونِ أَخَذَهَا بِمِثْلِهِ ، وَإِن الشَّفِيعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بِقِيمَةِ ٱلْآخَدِ

حط) البائع عن المشترى ( جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع ) منه شيء ؛ لأن حط الكل لا يلتحق بأصل العقد؛ لمدم بقاء ما يكون ثمناً كا مر في البيم ( و إذا زاد المشترى البائع في الثمن لم تلزم ) تلك ( الزيادة الشفيع ) لأن في اعتبار الزيادة ضرراً بالشفيم؛ لاستحقاقه الأخذ بما دونها ، بخلاف الحط ؛ لأن فيه منفعة له ، ونظير الزيادة إذا جَدد العقد بأكثر من الثمن الأول لم يلزم الشفيع ، حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول . هداية .

(وإذا اجتمع الشفعاء) وتساووا في سبب الاستحقاق (فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم) ؛ لاستوائهم في سبب الاستحقاق في ستوون في الاستحقاق، والذالوا نفر دواحد منهم استحق كل الشفعة (ولا يعتبر اختلاف الأملاك). لزيادة والنقصان، ولو أسقط البعض حقه ولو للبعض - فهى للباقين ، ولو كان البعض غائبا يقضى بها بين الحضور؛ لأن الفائب لعله لا يطلب؛ وإن قضى المحاضر ثم حضر الفائب يقضى له باستحقاقه، فلوسلم الحاضر بعدما قضى له بالجميم لا يأخذ القادم إلا النصف؛ لأن قضاء القاضى بالكل للحاضر قطع حق الفائب عن النصف ، مخلاف ما قبل الفضاء . هداية .

ومن اشترى دارا بعرض)أى بشىء من ذوات القيم (أخذها الشفيع بقيمته) لأنه من ذوات القيم (و إن أشتراها بمكيل أو موزون) أو عددى متقارب (أخذها عثله) لأنه من ذوات الأمثال (و إن باع عقارا بمقار) وكان شفيعها واحداً (أخذ الشفيع كل واحد منهما) أى المقارين (بقيمة الآخر) لأنه بدله، وهو من ذوات القيم، فيأخذه بقيمته ، و إن اختلف شفيمها يأخذ شفيع كل منهما ماله فيه الشفعة بقيمة الآخر.

وَ إِذَا بَلَغَ الشَّفِيعَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفِ فَسَلَّمَ ثُمَّ مِلْمَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَقُلُ أَوْ بِحِنْطَةِ أَوْ شَمِيرٍ قِيمَتُهَا أَلْفُ أَوْ أَكْثَرُ فَنَسْلِبُهُ بَاطِلٌ وَلَهُ الشَّفْعَةُ ، وَ إِنْ بَانَ أَنْهَا بِيعَتْ بِدَنَا نِيرَ قِيمَتُهَا أَلْفُ فَلَا شُفْعَةً لَهُ ، وَ إِذَا قِيلَ لَهُ إِنَّ الْمُشْتَرِي فُلاَنُ بِيعَتْ بِدَنَا نِيرَ قِيمَتُهَا أَلْفُ فَلَا شُفْعَةً لَهُ ، وَ إِذَا قِيلَ لَهُ إِنَّ الْمُشْتَرِي فُلاَنُ فَلَانً فَيرَا مُ فَلَانًا اللَّهُ فَعَةً أَنْ أَلْفُ الشَّفْعَة ، وَمَنِ أَشْتَرَى دَارًا لِفَيْرِهِ فَهُو الشَّفْعَة ، وَمَنِ أَشْتَرَى دَارًا لِفَيْرِهِ فَهُو الشَّفِيمِ فَلَا شُفْعَةً ، وَمَنِ أَشْتَرَى دَارًا إِلَا مِقْدَارً لِللَّهُ مُلْ أَلْ أَلْفُ كُلُ ، وَ إِذَا بَاعَ دَارًا إِلاّ مِقْدَارً فَيْلَاثُ فَي طُولِ النَّفَعَةِ ، إِلا أَنْ بُسَلِّمَ الشَّفِيمَ فَلاَ شُفْعَةً لَهُ ، وَ إِنَ ابْتَاعَ وَالِ ابْتَاعَ فَلَا الشَّفِيمَ فَلاَ شُفْعَةً لَهُ ، وَ إِن ابْتَاعَ

(وإذا بلغ الشفيع أنها): أى الدار (بيعت بألف) منالا (فسلم تم علم أنها بيعت بأقل) مما بلغه (أو بحنطة أو شعير) أو نحوها من المثليات ولو (قيمتها) أى: الحنطة أو الشعير (ألف أو كثر فتسليمه باطل، وله الشفعة ) الأنه إنماسلم لاستكثار الثمن أولنعذر الجنس الذى بلغه ، بخلاف ما إذا علم أنها بيعت بعرض قيعته ألف أوأكر، لأن الواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دنانير .هداية (وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف ) أو أكثر (فلا شفعة له) ، لأن الجنس متحد في حق الثمنية (وإذا قيل أوأكثرى فلاز، فسلم، ثم علم أنه غيره فله الشفعة) لتفاوت الجوار، ولو علم أن المشترى هو مع غيره فله أن يأخذ نصيب غيره ، لأن التسايم لم يوجد في حقه ، المشترى هو مع غيره فله أن يأخذ نصيب غيره ، لأن التسايم لم يوجد في حقه ، ولو ملغه شراء النصف فسلم ثم ظهر شراء الجميع فله الشفعة ، لأن التسايم الضرر الشركة ، ولا شركة ، وفي عكسه لا شفعة في ظاهر الرواية ، لأن التسليم في أبعاضه . هداية .

( ومن أشترى داراً لغيره فهو الخصم ) للشفيع ( في الشفمة ) لأنه هو العاقد ، والأخذ بالشفعة من حقوق العقد فيتوجه عليه ( إلا أن يسلمها إلى الموكل ) ؛ لأنه لم يبق له يد ولا ملك ؛ فيكون الخصم هو الموكل .

( و إذا باع داراً إلا مقدار ذراع ) مثلا ( في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفية له ) في المبيع ، لانقطاع الجوار ، وهذه حيلة ، وكذا قوله ( و إن ابتاع)

مِنْهَا سَهْماً بِنَمَنِ ثُمَّ ابْنَاعَ بَقِيَّتَهَا فَالشَّفْعَةُ لِلجَارِ فِى السَّهْمِ الأُوَّلِ دُونَ النَّانِي ، وَإِذَا ابْنَاعَهَا بِنَمَنِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا عَنْهُ فَالشَّفْعَةُ بِالنَّمَنِ دُونَ النَّوْبِ ، وَلاَ تُمَكِّرَهُ الْحَيلَةُ فِي إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ عِنْدَ أَبِي بُوسُفَ ، وَتُحَكِّرَهُ عِنْدَ مُمَّدٍ ، وَلاَ تُحَرَّهُ عِنْدَ مُمَّدٍ ، وَلاَ تُحَرَهُ الْحَيلَةُ فِي إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ عِنْدَ أَبِي بُوسُفَ ، وَتُحَكِّرَهُ عِنْدَ مُمَّدٍ ، وَلاَ تُحَرَّهُ عِنْدَ مُمَّدٍ ، وَإِذَا بَنِي الشَّفْعَةِ فَهُو بِالْحِيارِ : إِنْ شَاءَ وَإِذَا بَنِي الشَّفْعَةِ فَهُو بِالْحِيارِ : إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالشَّفْعَةِ وَلَيْهِ الْمِنَاءِ وَالْفَرْسِ مَقْلُوعًا ، وَ إِنْ شَاءَ كَلْفَ اللَّشَوِي وَقِيمَةِ الْمِنَاءِ وَالْفَرْسِ مَقْلُوعًا ، وَ إِنْ شَاءَ كَلْفَ اللَّشَوَى وَقِيمَةِ الْمِنَاءِ وَالْفَرْسِ مَقْلُوعًا ، وَ إِنْ شَاءَ كَلْفَ اللَّشَوَى وَقِيمَةِ الْمِنَاءِ وَالْفَرْسِ مَقْلُوعًا ، وَ إِنْ شَاءَ كَلْفَ اللَّشَوَى وَقِيمَةً الْمِنَاءِ وَالْفَرْسِ مَقْلُوعًا ، وَ إِنْ شَاءَ كَلْفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

أى: اشترى ( منها سهماً بثمن ، ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار فى السهم الأول ) فقط ( دون الثانى ) ، لأن المشترى صار شريكا فى السهم الثانى، فكان أولى من الجار ، وكذا قوله ( و إذا ابتاعها بثمن ) ضعف قيمتها مثلا ( ثم دفع إليه ثو باً ) عوضاً ( عنه ) بقدر قيمتها ( فالشفعة ) تكون ( بالثمن ) المسمى فى البيع ( دون الثوب ) المدفوع عوضاً عنه ، لأنه عقد آخر . قال فى الهداية : وهذه الحيلة تعم الجوار والشركة ؛ فيباع بأضعاف قيمته و يعطى بها ثوب بقدر قيمته ، إلا أنه إذ استحقت المشفوعة يبقى كل الثمن على مشترى الثوب ،لقيام البيع الثانى فيتضرربه، والأوجه أن يباع بالدراهم المثن دينار حتى إذا استحق المشفوع يبطل الصرف ، فيحب الدينار لا غير . ا ه .

(ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة) قبل ثبوتها (عند أبي يوسف) ؛ لأنها منع عن إثبات الحق فلا يعد ضرراً ، وقيده في السراجية بما إذا كان الجار غير محتاج إليه (وتكره عند محمد) ؛ لأنها إنما وجبت لدفع الضرر ، ولو أبحنا الحيلة مادفعناه . وقيدنا مما قبل ثبوتها لأنه بعد ثبوتها مكروه انقاقا كا في الواقعات ، وفي التصحيح : قيل الاختلاف قبل البيع ، أما بعده فهو مكروه بالإجماع ، وظاهر الهداية اختيار قول أبي يوسف، رقد صرح به فاضيخان ، فقال : والمشابح في حيلة الاستبراء والزكاة أخذوا بقول محمد ، وفي الشفعة بقول أبي بوسف ، اه .

( و إذا بنى المشترى ) فيما اشتراه ( أو غرس ، ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو ) أى الشفيع ( بالخيار : إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والفرس مقلوعاً ) أى مستدحَق القلع ( و إن شاء كلف المشترى قلمه ) لأنه وضعه في محل تعلق به حق

وَإِذَا أَخَذَهَا الشَّفِيمُ فَبَنَى أَوْ غَرَسَ ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ رَجَعَ بِالنَّمَنِ وَلاَ بَرْجِعُ مِقْهِمَ الشَّمَنِ وَلاَ بَرْجِعُ النَّمَنِ وَالْفَرْسِ ، وَإِذَا انْهِدَمَتِ الدَّارُ أَوِ احْتَرَقَ بِنَاوُهَا أَوْ جَفَّ شَجَرُ الْبُسْتَانَ بِفَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ ، فَالشَّفِيمُ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءً أَخَذَهَا بِجَمِيمِ النَّمَنِ ، وَلِنْ شَاءً تَرَكَ ، وَإِنْ تَقَضَ الْمُشْتَرَى الْبِنَاءَ قِيلَ لِلشَّفِيمِ : إِنْ شِئْتَ فَخَذِ وَإِنْ شَئْتَ فَخَذِ النَّقْضَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ بَأَخُذَ النَّقْضَ ، وَمَنِ الْبُنَاءَ أَرْضَةً بِحِطَّتِها ، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ بَأَخُذَ النَّقْضَ ، وَمَنِ الْبُنَاءَ أَرْضًا وَعَلَى نَخْلِها ثَمَرٌ أَخَذَهَا الشَّفِيمُ بِثَمَرِهَا

متأكد للفير من غير تسايط من جهته ( و إذا أخذها الشفيم ) بالشفعة ( فبني ) بها (أو غرس ثم استحقت رجع ) الشفيع على المشترى إن أخذ منه أو البائع على ما مر ( بالنمن ) لأنه نبين أنه أخذه بغير حق ( ولا يرجع بقيمة البناء والفرس ) على أحد ، بخلاف المشترى ، فإنه مغرور من جهة البائع ومُسَلط عليه ، ولا غرر ولا تسليط في حق الشفيع من المشترى ، لأنه مجبور عليه . هداية (و إذا انهدمت الدار ) في يد المشترى (أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان ) وكان ذلك ( بفيرفعل أحدفالشفيع بالخيار : إن شاء أخذها بجميع النمن ) ، لأن البناء والفرس تابع حتى دخلا فى البيع من غير ذكر فالايقابلهما شيءمن الثمن ، مالم يصر مقصوداً ، ولهذا يبيعها مرامحة بكل الثمن في هذه الصورة ، بخلاف ماإذا غرق نصف الأرض حيث يأخذ الباقي بحصته ، لأن الفائت بعض الأصل . هداية ( وإن شاء ترك ) لأن له أن يمتنع عن التملك (وإن نقس المشترى البناء قيل الشفيم): أنت بالخيار ( إن شئت فخذ العرصة) أى أرض الدار ( بحصتها) من النمن ( و إن شأت فدع)، لأنه صار مفصولا بالإتلاف فيقابلها شيء من النمن ، بخلاف الأول ،لأن الهلاك بآفة سماوية (وليس له ) أي الشفيع ( أن يأخذ النقض) بالكسر ـأي المنقوض، لأنه صار مفصولاً فلم يبتى تبماً (ومن ابتاع) أى اشترى (أرضا وعلى نخلما ثمر أَخَذَهَاالشَّفَيْعُ بِثَمْرِهَا) قَالَ فَيَالْمُدَايَةُ :ومَعَنَّاهَ إِذَا ذَكُرُ النُّمْنُ فَيَالْمِيْمُ ، لأَ تَهُلا يَدْخُلْ من غير ذكر ، وهيُّوا اللَّذي ذكره استحسان ، وفي القياس لايأخذه ، لأنه ليس بيتهم ، ألا يرى أنه لا يدّخل في البيع من غير ذكر ؛ فأشبه المتاع في الدار ، وجه وَإِنْ أَخَذَهُ المُشْتَرِى سَقَطَ عَنِ الشَّفِيمِ حِصَّنَهُ ، وَ إِذَا قَضَى الشَّفِيمِ بِالدَّالِهِ وَلَمْ يَكُنْ رَآهَا فَلَهُ أَنْ يَرُدُهَا بِي وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدُهَا بِي وَإِنْ كَانَ المُشْتَرِى ثَمَرَطَ الْبَرَاءَة مِنْهُ ، وَ إِنْ الْبَتَاعَ بِثَمَنِ مُؤَجَّلٍ فَالشَّفِيمِ وَإِنْ كَانَ المُشْتَرِى ثَمَرَطَ الْبَرَاءَة مِنْهُ ، وَ إِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَنْقَفِى الْأَجِلُ بِالنَّفِيمِ وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَنْقَفِى الْأَجِلُ بَالْفَسْمَةِ ، وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَنْقَفِى الْأَجِلُ ثُمَّ مَا اللهُ مَنْ اللهُ ا

الاستحسان أنه باعتبار الاتصال صار تبها للعقار كالبناء في الدار، وما كان مركباً فيه ، فيأخذه الشفيع، اه (وإن أخذه المشترى سقطعن الشفيع حصته) لدخوله في البيع مقصوداً (و إذا قضى الشفيع بالدار ولم يكن رآها) قبل (اله خيار الرؤية) و إن كان المشترى قد رآها (و) كذا (إن وجد بها عيبا) لم يطلع عليه فله أن يردها به ، وإن كان المشترى شرط البراءة منه ) لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ، فيثبت به الخياران كافى الشراء ، ولا يسقط بشرط البراءة من المشترى ، ولا برؤيته ، لأنه ليس بنائب عنه ، فلا يملك إسقاطه ، هداية .

(وإذا ابتاع) المشترى (بسن مؤجل فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بشمن حال، وإن شاء صبر) عن الأخذ بعد استقرارها بالإشهاد (حتى ينقضى الأجل ثم يأخذها) وليس له أن يأخذها في الحال بثمن مؤجل، لأنه إنما بثبت بالشرط ولاشرط منه، وليس الرضا به في حق المشترى رضاء به في حق الشفيع، لتفاوت الناس. (وإذا اقتسم الشركاء العقار) المشترك بينهم (فلا شفعة لجارهم بالقسمة)، لأنها ليست بماوضة مطلقاً ، ولأن الشريك أولى من الجار (وإذا اشترى داراً فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشترى بخيار رؤية أو) بخيار (شرط) مطاقاً خلافا لل في الدرر (أو عيب بقضاء قاض، فلا شفية المشفيع) لأنه فسخ من كل وجه فعاد لقديم ملكه ، والشفعة في إنشاء العقد ، ولافرق في هذا بين القبض وعدمه.

# وَإِنْ رَدُّهَا بِغَيْرِ قَضّاء أَوْ نَقَابَلاً فَالشَّفيمِ الشُّفْمَةَ كَابِ الشَّركة

الشَّرِكَةُ عَلَى ضَرْ بَيْنِ ؛ شَرِكَةُ أَمْلاَكُ ، وَشَرِكَةُ عُقُودٍ فَشَرَكَةُ الامْلاَكِ :الْعَيْنُ بَرِيْهَا رَجُلاَنِ أُو يَشْغَرَ بِانِها فَلاَ يَجُوزُ لِاْ حَدِهِا أَنْ يَتَصَرُّفَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ إِلاَّ الْإِذْ نِهِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُا فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ كَالأَجْنَبِيّ

هداية . (و إن ردها) بالعيب ، هداية . ( بغير قضاء أو تقايلا) البيم ( فللشفيم الشفعة ) ، لأنه فسخ في حقهما لولايتهما على أنفسهما ، وقد قصد الفسخ ، وهو بيع جديد في حق ثالث ، لوجود حد البيع ـ وهو : مبادلة المال بالمال بالتراضى \_ والشفيم ثالث ، ومراده الرد بالعيب بعد القبض ، لأنه قبله فسخ من الأصلو إن كان بغير قضاء على ما عرف ، هداية .

# كتاب الشركة

( الشركة ) لغةً : أنُحُلْطَة ، وشرعا \_ كما فى القهستانى عن المضمرات \_ : اختصاصُ اثنين أو أكثر بمحل واحد .

وهى (على ضربين: شركة أملاك، وشركة عقود، فشركة الأملاك) هى:
(العين) التي (يرثهار جلان) فأكثر (أو يشتريانها) أو تصل إليهما بأى سبب
كان، جَبْريا كان أو اختياريا، كا إذا انتهب الرجلان عينا، أو ملكاها بالاستيلاء،
أو اختاط مالهما من غير صنع، أو بخلطهما، خلطاً يمنع التمييز رأساً أو إلا بحرج.
وحكمها أن كلا منهما أجنبي في حصة الآخر (فلا بجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه) كما في الأجانب، كا صرح بذلك في قوله: (وكل واحد منهما في نصيب الآخر كالأجنبي) في الامتناع عن التصرف إلا بوكالة أوولاية ؛ لهدم تضمنها الولاية.

فَأَمَّا شَرِّكَةُ المُفَاوَضَةِ فَهِي : أَنْ يَشْتَرَكَ الرَّجُلَانِ فَبَسْتَوِيانِ فِي مَالهِمَا وَنَصَرُّ فِيمَا وَيَانِ فِي مَالهِمَا وَتَصَرُّ فِيمَا وَدِينِهِمَا، فَتَجُوزُ آثِيْنَ الْخُرَّ بْنِالْمُسْلِيْنِ الْمَاقِلَيْنِ الْمَاقِلَيْنِ الْمَاقِلِيْنَ الْمُسْلِمِ وَلَا تَجُوزُ مَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْسَكَافِرِ، وَلاَ مَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْسَكَافِرِ، وَلاَ مَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْسَكَافِرِ،

(والضرب الثانى : شركة العقود)وهى الحاصلة بسبب العقد، وركنها الإبجاب والقبول ، وشرطها: أن يكون التصرف المعقود عليه قابلاللوكالة، ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما (وهى) : أى شركة العقود (على أربعة أوجه : مفاوضة، وعنان) بالكسر وتفتح (وشركة وجوه ، وشركة الصنابع) :

(فأما) الأولى \_ وهى (شركة المفاوضة \_ فهى : أن يشترك الرجلان) مثلا (فيستويان في مالها وتصرفها ودينهما) لأنها شركة عامة فى جميع التجارات يفوض كل منهما أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق ؛ إذ هى من الساواة . قال قائلهم : \* لا يصلح الناس فوضى لا سَرَاةً لهم \* (1)

أى متساوين ، ولا بدمن تحقيق المساوة ابتداء وانتهاء ، وذلك في المال ، والراد به ما يصح الشركة فيه ، ولا يمتبر التفاصل فيا لا تصح فيه الشركة ، وكذا في التصرف ، لأنه لو ملك أحدها تصرفاً لا يملكه الآخر فات التساوى ، وكذا في الدّين ، لغوات التساوى في التصرف بفواته (فتحوز بين الحربن المسلمين) أو الذه بين (البالغين الماقلين) لتحقق التساوى ، (ولا تجوز بين الحر والمملوك) ولو مكاتباً أو مأذونا (ولا بين الصبى والبالغ) لمدم التساوى؛ لأن الحر البالغ يملك التصرف والسكفالة ، والمملوك لا يملك واحداً منهما إلا بإذن المولى ، والصبى لا يملك المكفالة مطلقا ، ولا التصرف إلا بإذن الولى (ولا بين السلم والمحافر) وهذا عند مطلقا ، ولا التصرف إلا بإذن الولى (ولا بين المسلم والمحافر) وهذا عند أبى حنيفة ومحمد ، لأن الذمى بملك من التصرف مالا يملم كه المسلم . وقال أبو يوسف : يجوز ، للتساوى بينهما في الوكالة والمحافلة ، ولا معتبر بزيادة

<sup>(</sup>۱) هذا صدر بيت للانهوه الأودى ، وعجزه قوله : \* ولا سراة إذا جهالهم سادرا \*

وَ تَنْتَقِدُ عَلَى الْوَكَةَ وَالْكَفَالَةِ ، وَمَا يَشْرَ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ عَلَى الشَّيْرَ لِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الدُّيُونِ الشَّيْرَكَةِ إِلاَّ رَامَامَ أَهْلِهِ وَكِسُومَهُمْ ، وَمَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الدُّيُونِ مِدَّلًا عَمَّا يَصِيحُ فِيهِ الأَشْتِرَ الدُّ فَالآخَرُ ضَامِن لَهُ ، فإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالاً تَصِيحُ فِيهِ الشَّرِكَةُ أَوْ وُهِبَ لَهُ وَوَصَلَ إِلَى يَدِهِ

عَلَى الحدها كالمفاوضة بين شافعيّ المذهب والحنفي فإنها جائزة ، ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمية ، إلا أنه يكره : لأن الذي لا يهتدي إلى الجائز من المقود . قال فىالتصحيح : والمتمد قولهما عند الكل كما نطقت به المصنفات الفتوى وغيرها . ا ه . ولا تجوز بين المبدين ولا الصبيين ولا للكاتبين الانمدام السكفالة ، وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرط ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانًا ، لاستجاع شرائط العنان . هداية ( وتنمقد على الوكالة والكفالة ) فالوكالة لتحقق المقصود ، وهو الشركة ، والكفالة لتحقق المساواة فبما هو من موجبات التجارة ، وهو توجه المطالبة نحوهما ، ولا تصح إلا بلفظ المفاوضة و إن لم يمرفا معناها . سراج . أو بيان جميع مقتضياتها ؛ لأن المتبرهو المعنى (ومايشترى كل واحد منهما ): أي المتفاوضين ( يكون على الشركة ) لأن مقتضى العقد المساواة ، وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه فى التصرف ، فـكان شراء أحدهما كشرائهما ، إلا ما استثناه بقوله : ( إلا طعام أهله وكسوتهم ) وطعامه وكسوته ونحو ذلك من حوائجه الأصلية استحسانًا ، لأنه مستثنى بدلالة الحال للضرورة ، فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع ، ولا يمكن إنجابه على صاحبه ولا الصرف من ماله ، ولابد من الشراء فيختص به ضرورة ، وللبائم مطالبة أيهما شاء بثمن ذلك : فالمشترى بالأصالة ، والآخر بالكفاله ، ويرجع الكفيل على المشترى ( ومايلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك ) كالبيم والشراء والاستئجار و لاستقراض ( فالآخر ضامن له ) تحقيقاً للمساواة . قيد بمسا يصح فيه الاشتراك لإخراج بحو دبن الجناية والنكاح والخلع والنفقة ؛ فإن الآخر فيه ليس بضامن ( فإن ورث أحدهما مالا ) مما ( تصح فيه الشركة ) مما يأتى ( أو وهب له ووصل إلى يده): أي الوارث والموهوب له، و إنما لم 'يثَنِّ الفعل لأنه معطوف

بَطَلَتِ الْمُفَاوَضَةُ وصَارَتِ الشركَةُ عِناَناً .

وَلاَ تَنْمَقِدُ الشَّرِكَةُ إِلاَّ بالدَّرَاهِ وَالدَّنَا نِيرِ وَالْفُوسِ النَّا فَقَ ، وَلا تَجُوذُ بِمَا سَوَى ذَاكَ إِلاَّ أَنْ يَتَمَامَلَ النَّاسُ مِمَا كَالنَّبْرِ وَالنَّقْرَةِ فَتَصِيحُ الثَّمْرِكَةُ بِمِما،

بأو ، فبشترط قبض كل كما فى شرح الطحاوى والنظم وقاضيخان والمستصفى والنتف وغيرها . قمستانى ( بطلت المفاوضة ) لفوات المساواة بقاء ، وهى شرط كالابتداء ( وصارت الشركة عناناً ) للامكان ، فإن المساوة ليست بشرط فيها .

( ولا تنعقد الشركة) أعم من أن تمكون مفارضه أو عناناً (إلا بالدرام): أى الفضة المضروبة ( والدنانير ) : أي الذهب المضروب ، لأنهما أثمان الأشياء، ولا تعمين بالمقود ، فيصير المشترى مشترياً بأمثالهما في الذمة ، والمشترى ضامن لما في ذمته ، فيصير الربح المقصود له ، لأنه ربح ماضمنه كما في الجوهرة ، والشريك يشترى للشركة فالفيان عليها والربح لهما ، فيا يستحقه كل واحد منهما من الربح ربح ماضمن ، مخلاف العروض ، فإنها متمنات ، فإذا بيمت وتفاضل الثمنان. فا يستحقه أحدها من الزيادة في مال صاحبه ربح مالم علك ولم يضمن (والفلوس النافقة ) ، لأنها تروج رواج الأثمان فالتحقت بها ، قال في التصحيح : لم يذكر الصنف في هذا خلافا ، وكذلك الحاكم الشهيد في السكافي ، وذكر السكرخي الجواز على قولهما ، وقال في الينابيع : وأما الفلوس إن كانت نافقة فكذلك عند محمد ، وقال أبو حنيفة : لا تصح الشركة بالفاوس ، وهو المشهور ، وروى الحسن عن أبى حنيفة وأبى يوسف أن الشركة بالفلوس جائزة ، وأبو يوسف مع أبي حنيفة في بعض النسخ ، وفي بعضها مع محمد ، وقال الإسبيجابي في مبسوطه : الصحيح أن عقد الشركة يجوز على قول الكل ؛ لأنها صارت ثمنا بالاصطلاح ، واعتمده الحبوبي والنسني وأبوالفضل الموصلي وصدر الشريمة (ولاتجوز )الشركة ( بما سوى ذلك ) المذكور ( إلا أن يتمامل الناس سها كالتبر ) : أى الذهب الغير المضروب ( والنقرة ) : أي الفضة الغير المضرو بة ( فقصح الشركة فيهما )

وَ إِذَا أَرَادَا الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ بِنِصْفِ مَالَ الْآخَرِ ثُمَّ عَقَدَا الشَّرِكَةَ .

وَأَمَّا شَرِكَهُ الْمِنَانِ فَتَنْمَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ دُونَ الْكَوْالَةِ ؛ وَ بَصِحُ النَّمَاكُ فِي المَالُ وَيَتَفَاضَلَا فِي الرِّبْحِ ، وَ يَتَجُوزُ أَنْ يَسْمَاوَ يَا فِي المَالُ وَيَتَفَاضَلَا فِي الرِّبْحِ ، وَ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما يَبَعْضِ مَالِهِ دُونَ بَعْضِ

التمامل ، فني كل بلدة جرى التمامل بالمبايمة بالتبر والنقرة فهي كالنقود لا تتمين بالمقودو تصح الشركة فيه ، ونزل التمامل باستماله ثمناً منزلة الضرب المخصوص، وفي كل بلدة لم يجز التمامل بها فهي كالمروض تتمين في المقود ولا تصع به الشركة . درر عن السكاني .

(وإذا أرادا) أى الشريكان (الشركة بالمروض باع كل واحد مهما) قال فى الجوهرة: صوابه أحدهما (نصف ماله بنصف مال الآخر) فيصيران شريكى ملك ، حتى لا يجوز لأحدهما أن يتصرف فى نصيب الآخر (ثم) إذا (عقدا الشركة) صارا شريكى عقد، حتى جاز لكل منهما أن يتصرف فى نصيب صاحبه، وهذا إن تساويا قيمة، وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة . (وأما شركة المنان فتنمقد على الوكالة) لأنها من ضروريات التصرف (دون الكفالة) لأنها ليست من ضرورياته ، وأنمقادها فى المفاوضة لاقتضاء (دون الكفالة) لأنها ليست من ضرورياته ، وأنمقادها فى المفاوضة لاقتضاء الففظ التساوى ، مجلاف المنان . (ويصح التفاضل فى المال) مع التساوى فى المال لأنها لا تقتضى المساواة (و) كذا (يصح) المكس ، وهو: أن (يتساويا فى المال ويتفاضلا فى الربح) لأن الربح كا يستحق بالمال يستحق بالممل كا فى المضاربة، وقد يكون أحدهما أحْذَق وأهدى أو أكثر عملا وأقوى فلا يرضى بالمساواة فى المال ليست بشرط فيها المنان (بهض ماله دون بمض) ؛ لأن المساواة فى المال ليست بشرط فيها المنان (بهض ماله دون بمض) ؛ لأن المساواة فى المال ليست بشرط فيها

وَلاَ تَصِيحُ إِلاَّ بِمَا يَيْنَا أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَصِيعُ بِهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَا وَمِنْ جِهَة الآخرِ دَنَانِيرُ ، وَمَا اَشْتَرَاهُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا لِلشَّرِكَةِ طُولِبَ بِنَمَنهِ دُونَ الآخرِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحَطَّنِهِ مِنْهُمَا لِلشَّرِكَةِ طُولِبَ بِنَمَنهِ دُونَ الآخرِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحَطَّنِهِ مِنْهُ ، وَإِذَا هَلَكَ مَالُ الشَّرِكَةِ أَوْ أَحَدُ اللَّالَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِياً شَيْئًا بَعْلَاتِ الشَّرِكَةُ ، وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ وَهَلَكَ مَالُ الآخرِ قَبْلَ الشَّرَاء فَاللَّشَرَاء فَاللَّهُ مَا شَرَطاً .

( ولا تصح ) شركة العنان ( إلا بما بينا ) قريبًا ( أن المفاوصة تصح به ) وهي. الأثمان ( و بجوز أن يشتركا ) مع اختلاف جنس ماليهما ( و ) ذلك بأن يكون (من جمة أحدها دراهم ومن جمة الآخر دنانير) وكذا مع اختلاف الوصف ، بأن يكون من أحدهما دراهم بيض ومن الآخر سود، لأنهما و إن كانا جنسين. فقد أُجْرَى عليهما التماملُ حكم الجنس الواحد ، كا في كثير من الأحكام، فكان. المقد عليهما كالمقد على الجنس الواحد ( وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر ) لما من أنها تنضمن الوكالة دون السكفالة ، والوكيل هو الأصل في الحقوق ( ثم يرجع ) الشريك ( على شريكه بحصته منه ) إن أدى من ماله ، لأنه وكيل من جهته في حصته ، فإذا نقد من ماله رجع عليه . ( و إذا هلك مال الشركة ) جميمه ( أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة ) لأنها تعينت بهذين انالين ، فإذا هلكافات الحلُّ ، وبهلاك أحدها بطل في الهالك لعدمه ، وفي الآخر لأن صاحبه لم يرض أن يعطيه شيئًا . من ربح ماله ( و إن اشترى أحدهما بماله وهلك ) بعده ( مال الآخر قبل الشراء فالمشترى)بالفتح ( بينهما على ما شرطا ) ؛ لأن الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء فلا يتغير الحسكم بهلاك المال الآخر بعد ذلك ، قال في التصحيح : والشركة شركة عقد حتى إن أيهما باع جاز بيعه ، وقال الحسن ابن زياد : شركة أملاك ، والمتمد قول محمد على ما مشى عليه في البسوط . ١ هـ وَيَرْ جِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ ثَمَنهِ ، وَتَجُوزُ الشَّرِكَةُ وَإِنْ لَمْ يَخْلِطِلَةُ الْمَاائِنِ ، وَلاَ تَصِيحُ لَاَشْرِكَةُ إِذَا شَرَطاً لِا حَدِهِمَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً مِنَ الرَّبْحِ . وَإِحِكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ وَشَرِيكِي الْمِنَانِ أَنْ بُبْضِعَ المَالَوَيَدُفْعَهُ مُضَارَبَةً ، وَبُو َ لَلَ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ ، وَيَدُهُ فِي المَالَ يَدُ أَمَا اَهِ . وَأَمَّا شَرِكَةُ الصَّنَا لِمُ فَا نَخْيًا طَأَنِ

(ويرجع) الشريك (على شريكه مجصته من ثمنه) الأنه اشترى حصته بالوكالة ونقد المال من مال نفسه .

(وتجوز الشركة و إن لم يخاطا المالين ) ؛ لأن الشركة مستندة إلى المقددون. المال ؛ فلم يكن الحالط بعد المقده للى صاحبه سواه هلك في يده أويد الآخر ، و بعد الخلط عليهما (ولا تصح الشركة ، إذا شرطا لأحدها دراهم مسهاة من الربح) لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة، فعسى. الا يخرج إلا قدر المسمى ، فرإذا لم تصح كان الربح بقدر الملك حتى لو كان المال. نصفير وشرطا الربح أثلاثا فالشرط باطل و يكون الربح نصفين .

(وا كل واحد من المتفاوضين وشر ، كى العنان أن يبضم المال): أى يدفعه بضاعة ، وهو: أن يدفع المتاع إلى الغير ليبيعه و يرد ثمنه وربحه ؛ لأنه معتاد فى عقد الشركة (ويدفعه مضاربة) لأنها دون الشركة فتتضمنها، وعن أبى حنيفة أنه لبس له ذلك ؛ لأنه نوع شركة ، والأول الأصح ، وهو رواية الأصل، هدأية (و بوكل من يتصرف فيه ) لأن التوكل بالبيع والشراء من توابع التجارة ، والشركة انعقدت للتجارة ، وكذلك له أن يودع ويعير لأنه معتاد ولا بدّله منه ، ويبيع بالنقد والنسيئة إلا أن ينها عنها (ويده) : أى الشريك (في المال يد أمانة) فلو هلك بلا تعد مل يضمنه .

( وأما شركة الصنائع ) وتسمى التقبل ، والأعمال ، والأبدان ( فالخياط ن

وَالصَّبَّاعَآنِ يَشْتَرَكَآنِ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلاَ الْأَعْمَالَ وَيَكُونَ الْكَسْبُ بَيْنَهُما ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ ، وَمَا بَتَقَبَّلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِنَ الْمَمَل يَلزَمُهُ وَيَلْزَمُ مُ مَيْدُمُ أَن الْمَمَل يَلزَمُهُ وَيَلْزَمُ مُ مَريكَهُ ، فَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الآخَر فَالْكَسْبُ بَيْنَهُما نِضْفَانِ .

والصباغان) مثلا، أو خياط وصباغ (يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون المحسب) الحاصل (بينهها، فيجوز ذلك) الأن المقصود منه التحصيل، وهوممكن بالتوكيل، لأنه لما كان وكيلا فى النصف أصيلا فى النصف تحققت الشركة فى المال المستفاد، ولا يشترط فيه أتحاد العمل والمحكان، ولو شرطا العمل نصفين والمال أثلاثا جاز، لأن ما يأخذه ليس بربح، بل بدل عمل، فصح تقويمه، وتمامه فى الهداية (وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه) حتى إن كل واحد منهما بالله على واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه) حتى ان كل واحد منهما بُطالبُ بالأجر، ويبرأ الدافع بالله عاليه، وهذا ظاهر فى المفاوضة، وفى غيرها استحسان. هداية (فإن عمل أحدهما دون الآخر قالمحسب بينهما نصفان) إن كان الشرط كذلك، وإلا فكم شرطا.

(وأما شركة الوجوه) سميت بذلك لأنه لا يشترى إلا من له وَجَاهة عند الناس (فالرجلان يشتركان ولا مال لها على أن يشتريا) نوعا أو أكثر (بوجوهها) نسيئة (ويبيعا) فما حصل بالبيع يدفعان منه ثمن ما اشتريا، وما بقى بينهما (فتصح الشركة على هذا) النوال (وكل واحدمنهما وكيل الآخر فيا يشتريه) لأن النصرف على الفير لا يجوز إلا بوكالة أو ولاية ؛ ولا ولاية فتتمين الأولى (فإن شرطا أن يكون المشترى بينهما نصفين قالر بح كذلك) بحسب الملك (ولا يجوز أن يتماضلا غيه ) أى الربح مع التساوى في الملك ؛ لأن الربح في شركة الوجوه بالضمان ،

وَ إِنْ شَرَطاً أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى بَيْنَهِما أَثْلاَثاً فَالرَّابِحُ كَذَلِكَ .

وَلاَ نَجُوزُ الشَرِكَةُ فِي الاُخْتِطَابِ وَالاُخْتِشَاشُ وَالاُصْطِيبَادِ ٤ وَمَا اصْطَادَهُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَوِ احْتَطَابَهُ فَهُو لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ ، وَإِذَا اشْتَرَكُا وَمَا اصْطَادَهُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُما أَوِ احْتَطَابَهُ فَهُو لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ ، وَإِذَا اشْتَرَكُا وَلاَحْدِهِا بَعْلُ وَلِلاَخْرِ رَاوِيَةَ يَسْتَقِي عَلَيْها المَاءُ وَالْكَسْبُ بَيْنَهَا لَمْ تَصِحَ الشّرِكَةُ ، وَالْكَسْبُ كُلُّهُ لِلَّذِي اسْتَقِي ، وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الرَّاوِيَةِ إِنْ الشّرِكَةُ ، وَالْكَسْبُ كُلُّهُ لِلَّذِي اسْتَقِي ، وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الرَّاوِيَةِ إِنْ كَانَ صَاحِبَ الرَّاوِيةِ فَقَالَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ البَغْلِ ، كَانَ صَاحِبَ الرَّاوِيةِ فَقَالَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ البَغْلِ ،

والفيانُ بقدر الملك في المشترى ؛ فكان الر بحالزائد عليه رمح مالم بضمن، فلا يصح اشتراطه ( و إن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلاثاً فالربح كذلك ) لما قلناه .

(ولا بجوز الشركة في) تحصيل الأشياء المباحة مثل (الاحتطاب والاحتشاس والاصطياد) وكل مباح، لأن الشركة متضمنة ممنى الوكالة، والتوكيل في أخذ المباح باطل ، لأن أمر الموكل به غير صحيح، والوكيل يملك بغير أمره فلا يصلح نائباعنه (وما اصطاده كل واحد منهما أو احتطبه) أو اختشه (فهو له دون صاحبه) الثبوت الملك في المباح بالأخذ، فإن أخذاه معافهو بينهما نصفين ؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق، وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئًا فهو للعامل، وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر بأن حله معه أو حرسه له فللموين أجر مثله لا يجاوز به نصف ثمن ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد بالفاً ما بلغ .

(وإذا اشتركا ولأحدهما بفل) مثلا (والآخر راوية) وهي المزادة من ثلاثة جلود، وأصلها بعير السقاء؛ لأنه يروى الماء أي يحمله، مغرب (يستق عليها الماءء والسكسب بينهما لم تصح الشركة)؛ لانمقادها على إحراز المباح وهو الماء، (والسكسب) الحاصل (كله للذي استق) الماء؛ لأنه بدل ماملك بالإحراز (وعليه مثل أجر الراوية إن كان) المستق (صاحب البغل، وإن كان) المستق (صاحب الراوية فعليه أجر مثل البغل) لاستيفائه منافع ملك الغير وهو البغل أو الراوية بمقد فاسد؛ فيلزمه أجره.

وَكُلُّ شَرِكَةٍ فَاسِدَةٍ فَالرَّ بِحُ فِيها عَلَى قَدْرِ المال ، وَبَبْطُلُ شَرْطُ التَّفَاضُلُ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَ بِنَا إِنْ الْقَرْبِ بَطَلَتِ الشَّرِكَةُ ، وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَ بِنَا إِنْ الشَّرِيكَ بِنَا الشَّرِيكَ بِنَا الشَّرِيكَ بِنَا الشَّرِيكَ فِي أَنْ الْبُؤَدِّي وَلَيْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ إِلاَّ الْإِذْنِهِ . وَلَيْسَ لِوَاحِدِ مِنَ الشَّرِيكَ إِنْ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمِ ا

؛ كل سركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال ، ويبطل شرط التفاضل )؟ لأن الربح تابع للمال كالربع ، ولم يمدل عنه إلاعند سحة التسمية، ولم تصح الشركة؟ فلم تصح التسمية .

(وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب) وحكم بلحاقه: لأنه بمنزلة الموت (بطلت الشركة) لأنها تتضمن الوكالة ، ولا بدمنها لتحقق الشركة ، والوكالة تبطل بالموت وكذا بالالتحاق مرتداً ، وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة ، ولا فرق بين ماإذا علم الشريك بموته وردته أو لم يعلم ؛ لأنه عزل حكمى ، مخلاف ماإذا فسخ أحد الشريكين الشركة حيث يتوقف على علم الآخر ، لأنه عزل قصدى . قيدنا بالحكم بلحاقه لأنه إذا رجم مسلماً قبل أن يقضى بلحاقه لم تبطل الشركة .

(وليس لواحد من الشريكين أن يؤدى زكاة مال الآخر إلا بإذنه) ؛ لأنه ايس من جنس التجارة (فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدى) عنه (زكاته فأدى كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدى) عنه (زكاته فأدى كل واحدمنهما) على التعاقب (فالثاني ضامن) ؛ لأدائه غير المأمور به ؛ لأنه مأمور بأداء الركاة ، والمؤدى لم يقع زكاة ، فصار محالفاً فيضمن ، سواء (علم بالأداء الأول أو بأداء الركاة ، معزول حكما ؛ لفوات الحجل، وذا لا يختلف بالم والجهل ، كالوكيل ببيم المبدإذا أعتقه الموكل، وهذا عنداً بي حنيفة ، وقالا : لا يضمن إذا لم يقل في التصحيح : ورجح في الأسرار دليل الإمام واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرها . اه ، قيدنا بأن الأداء على التعاقب لأنه لو أديا معالًو جهل ضمن كل نصيب صاحبه و تقاصا أورجع بالزيادة على التعاقب لأنه لو أديا معالًو وهم للمن كل نصيب صاحبه و تقاصا أورجع بالزيادة

### كتاب المضاربة

الْمُضَارَبة : عَقْدٌ عَلَى الشّرِكَةِ بِمَالِ مِنْ أُحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَعَمَلِ مِنَ الْآخَرِ ، وَلاَ تَصِحُ النَّمُ الْأَسْدِكَةَ تَصِحُ بِهِ ، وَلاَ تَصِحُ النَّمُ النَّمْرِكَةَ تَصِحُ بِهِ ،

#### كتاب المضاربة

أوردها بعد الشركة لأنها كالمقدمة للمضاربة ؛ لاشتمالها عليها .

(المضاربة) لغة :مشتقة من الضرب (١) في الأرض، سمى به لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله ، وشرعاً : (عقد ) بإيجاب وقبول (على الشركة ) في الربح (بمال من أحد الشريكين ) وعمل من الآخر ، كا في بعض النسخ ، ولامضاربة بدون ذلك ؛ لأنها بشرط الربح لرب المال بضاعة ، والمضارب قرض ، وإذا كان المال منهما تسكون شركة عقد .

وهى مشروعة للحاجة إليها ؛ فإن الناس بين غنى بالمال غبى عن التصرف فيه ، و بين مهتد فى التصرف صفر اليد عنه ؛ فست الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف ؛ لينتظم مصلحة النبى والذكى ، والفقير والغنى ، و بُعِثَ النبى صلى الله عليه وسلم والناس بباشرونه فقررهم عليه ، وتعاملت به الصحابة رضى الله تعالى عنهم . هداية .

وركنها: العقد، وحكمها إيداع أولا، وتوكيل هند عمله، وغَصْب إنخالف، و إجارة فاسدة: إن فسدت، فله أجر عمله بلا زيادة على المشروط.

وشرط صحتها غير واحد ، منها ما عبر عنه بقوله : ( ولا تصح المضاربة إلا بالمال تن بينا أن الشركة تصح به) وقد تقدم بيانه، ولو دفع إليه عرضاً وقال : 
بفه واعمل مضاربة بثمنه ، أو اقبض مالى على فلان واعمل به مضاربة – جاز ، لأنه عقد يقبل الإضافة من حيث إنه توكيل ، ولا مانع من الصحة ، بخلاف ما إذا قال : « أعمل بالدين الذي عندك » حيث لا يصح ، وتمامه في الهداية .

<sup>(</sup>۱) الضرب فى الأرض : السفر ، ومنه قوله تعالى : ( وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله ) أى يسافرون لطلب رزق الله ، وقوله « سمى به » يريد سمى العقد المذكور بهذا الاسم الذى هو المضاربة .

وَمِنْ شَرْطِهِا أَنْ يَكُونَ الرَّبِحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا لاَ يَسْتَحِقُ أَحَدُهَمَا مِنْهُ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً ، وَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ المَالُ مُسَلِّماً إِلَى المُضَارِبِ ، وَلاَ بَدَ اِرَبُّ المال فيهِ ، فإذَا صَحَّتِ المُضَارَبُهُ مُطْلَقةً جَازَ الْمُضَارِبِ أَنْ يَشْتَرِى وَبَهِيمِ وَيُسَا فِرَ وَيُبْضِعَ وَيُوكِلُ ، ولَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالَ سُضَارَبَةً إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ خَصَّ لَهُ رَبُّ الْمَالِ التَّصَرُّفَ فِي بَلَد بِمَيْنِهِ أَوْ فِي سِلْمَة بِمَيْنِهَا لَمْ بَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ ذَلِكَ

ومنها قوله: (ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعاً) بحيث (لا يستحق أحدها منه) أى الربح (دراهم مسهاة) لأن ذلك يقطع الشركة بينهما؛ لاحتمال أن لا محصل من الربح إلا قدر ما شرطه له كا مر ، ومنها قوله: (ولا بدأن يكون المال ، سلما إلى المضارب) ليتمكن من التصرف (و) منها أن يكون (لا يد لرب المال فيه) بأن لا يشترط عمل رب المال ؛ لأنه يمنع خلوص يد المضارب ، ومنها كون رأس المال معلوماً بالتسمية أو الإشارة إليه .

( فإذا صحت المضاربة ) باستيفاء شر ائطها ، وكانت ( مطلقة ) غير مقيدة برمان أو مكان أو نوع ( جاز للمضارب أن يشترى و يبيع ) بنقد ونسيئة متمارفة و ( يسافر ) برا و محراً ( ويبضع ويوكل ) ويودع و برهن و يرتهن ويؤجر و يستأجر ، و يحيل و محتال الإطلاق العقد، والمقصود منه الاسترباح ، ولايتحصل إلا بالتحارة ؛ فينتظم العقد صنوف التجارة وما هو من صنيع التجار ، والمذكور كله من صنيع التحار ( وليس له ) أى المضارب ( أن يدفع المال مضاربة ) لأن الشيء لا يتضمن مثله ( إلا ) بالتنصيص عليه ، مثل ( أن يأذن له رب المال فى ذلك ) به أو التقويص المطلق إليه ، بأن يقول له : اعمل برأيك ، ولا يملك الإقراض ولا الاستدانة و إن قيل له « أعمل برأيك » ما لم ينص عليهما .

( و إن خص له رب المال التصرف فى بلد بعينه أو فى سلمة بعينها لم يجزله ) الى المضارب ( أن يتجاوز ذلك ) المعين ؟ لأن المضاربة تقبل التقييد ؛ لأنها توكيل ، وفى التخصيص فائدة فيتخصص ، فإن اشترى غير المعين أو فى غير البلد المعين كان ضامناً للمال ، وكان المشترى له ، وله ربحه ، و إن خرج بالمال لبلد

وَكَذَلِكَ إِنْ وَقَّتَ لِمُمْارَبَةِ مُدَّةً بِمَيْنِهَا جَازَ وَبَطَلَ الْمَقْدُ مِمْضِيّها ، وَلَيْسَ لِلمُضَارِبِ أَنْ يَشْتَرَى أَبًا رَبِّ الْمَالِ وَلاَ ابْنَهُ وَلاَ مَنْ يَمْتِقُ عَلَيْهِ ، فإن اشْتَرَاهُمْ كَانَ مُشْتَرِبًا لِنَفسِهِ دُونَ المُضَارَبَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِ بَحْ فَلَيْسَ اشْتَرَاهُمْ ضَمِنَ مَالَ المُضَارَبَةِ ، وَإِن لَمْ الْمُضَارَبَةِ ، وَإِن لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ، فَإِن اشْتَرَاهُمْ ضَمِنَ مَالَ المُضَارَبَةِ ، وَإِن لَمُ انْ يَشْتَرِيَهُمْ ، فإِنْ زَادَتْ فِيمَتُهُمْ عَتَى نَصِيبُهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحَ جَازَ أَنْ يَشْتَرِيبَهُمْ ، فإِنْ زَادَتْ فِيمَتُهُمْ عَتَى نَصِيبُهُ مِنْ يَشْتَرِيبُهُمْ ، فإِنْ زَادَتْ فِيمَتُهُمْ عَتَى نَصِيبُهُ مِنْ يَرْبُ الْمَالِ شَيْئًا ، وَيَسْعَى المُفْتِقُ لُوبُ الْمَالِ فِي قِيمَةِ مَنْ يَشْتَرِ بَهُمْ ، وَإِذَا دَفَعَ المُضَارِبُ المَالَ مُضَارَبَةً وَلَمْ كَأَذَنْ لَهُ مَا الْمُضَارِبُ المَالَ مُضَارَبَةً وَلَمْ كَأَذَنْ لَهُ مُنْ الْمُفَارِبُ المَالَ مُضَارَبَةً وَلَمْ كَاذَنْ لَهُ مُنْ الْمُفَارِ المَالَ مُضَارَبَةً وَلَمْ كَأَذَنْ لَهُ مُنْهُمْ مَا وَإِذَا دَفَعَ المُضَارِبُ المَالَ مُضَارَبَةً وَلَمْ كَاذَنْ لَهُ مُنْلِ الْمُعَارِبُ المَالَ مُضَارَبَةً وَلَمْ كَاذُنْ لَهُ أَنْ لَهُ الْمُفَارِبُ المَالَ مُضَارَبَةً وَلَمْ كَاذُنْ لَهُ الْمُفَارِبُ المَالَ مُضَارَبَةً وَلَمْ كَاذُنْ لَهُ الْمُفَارِبُ المَالَ مُضَارَبَةً وَلَمْ كَاذُنْ لَهُ الْمُفَارِبُ المَالَ مُضَارَبَةً وَلَمْ كَانُونَ لَهُ مُنْ المُفَارِبُ المَالَ مُعَارِبُهُ وَلِهُ مَنْ الْمُفَارِبُ المَالِ مُنْ الْمُعَارِبُ الْمَالِ فَيْعَالَ الْمُفَارِقُ الْمُفَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُفَارِ الْمُفَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقِ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمَسْعَى الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَارِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِ

غير المدين ثم رده إلى البلد المدين قبل أن يشترى برىء من الضمان ورجع المال مضاربة على حاله ؛ ابقائه في يده بالمقد السابق ، وكذا لو عاد في البعض ؛ اعتبارا للجزء بالسكل (وكذلك إن وقت للمضاربة مدة بعينها جاز) التقييد (و بطل المقد بمضيها) ؛ لأن الحسكم الموقت ينتهى بمضى الوقت .

(وليس للمضارب أن يشتري أبا رب المال ولا ابنه ولامن يمتق عليه): أي على رب المال ، لأن عقد المضاربة وضع لتحصيل الربح ، وهو إيما يكون بشراء ما يمكن بيمه ، وهذا ليس كذلك ( فإن اشترام كان مشتر يا لنفسه دون المضاربة) لأن الشراء متى وَجَد نفاذا على المشتري نفذ عليه ، كالوكيل بالشراء إذا خالف ( و إن كان في المال ربح فليس له ) : أي المضارب ( أن يشتري من يمتق عليه ) ، لأنه يمتق عليه نصيبه و يفسد نصيب رب المال ( فإذا اشترام ضمن مال المضاربة ) لأنه يمتن عليه نصيب مشتريا لنفسه ، فيضمن بالنقد من مال المضاربة و إن لم يكن في المال ربح جاز أن يشتريهم ) ، لأنه لا مانع من التصرف ؛ إذ لاشركة فيه ليمتق عليه ( فإن زادت قيمتهم ) بعد الشراء ( عتق نصيبه منهم ) للمسكه بعض قريبه ( ولم يضمن لرب المال شيئاً ) ، لأنه لاصنع من جهته في زيادة القيمة ولافي ملك الزيادة ؛ لأن هذا شيء يثبت من طريق الحسم من جهته في زيادة مع غيره ( و يسمى الممتق لرب المال في قيمة نصيبه ) أي رب المال ( منه ) : أي المعتق ، لاحتباس ماليته عنده (و إذا دفع المضارب المال) لآخر (مضاربة ولميأذن له المعتق ، لاحتباس ماليته عنده (و إذا دفع المضارب المال) لآخر (مضاربة ولميأذن له المعتق ، لاحتباس ماليته عنده (و إذا دفع المضارب المال) لآخر (مضاربة ولميأذن له المعتق ، لاحتباس ماليته عنده (و إذا دفع المضارب المال) لآخر (مضاربة ولميأذن له المعتق ، لاحتباس ماليته عنده (و إذا دفع المضارب المال) لآخر (مضاربة ولميأذن له المعتق ، لاحتباس ماليته عنده (و إذا دفع المضارب المال) لأخور مشاربة ولميأذن له المعتور و يسمى المعتور و ي

رَبِ الْمَالِ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ بِالدَّفِعِ وَلا بِتَصَرُّفِ المِضَارِبِ الثَّانِي حَتَّى بَرْ بَحَهَ فَإِذَا رَبِحَ ضَمِنَ المُضَارِبُ الْأَوَّلُ الْمَالَ ، وإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مُضَارَبةً بِالنَّصْفِ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا مُضَارَبةً فَدَفَعَها بِالثَّمُتِ ؛ فإن كانَ رَبُ المَالِ قَالَ لَهُ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدُفْعَها مُضَارَبةً فَدَفَعَها بِالثَّمُتِ ؛ فإن كانَ رَبُ المَالِ قَالَ لَهُ عَلَى أَنْ مَا رَزَقَ اللهُ بيننا نِصْفَانِ فَلِرَبً المَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ ، وَالمُصَارِبِ الثَّانِي الثَّمُ اللهُ عَلَى أَنْ مَا رَزَقَكَ اللهُ بَيْنَا نِصْفَانَ فِلْمُضَارِبِ الثَّانِي الثَّمُ اللهُ وَمَا بِقَى بَيْنَ رَبِّ المَالِ وَالْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ نِصْفَانِ فِي اللهَ اللهِ وَالْمُضَارِبِ الثَّانِي الثَّمُ اللهُ وَمَا بِقَى مَيْنَ رَبِّ المَالِ وَالْمُضَارِبِ الْأَوْلِ نِصْفَانِ فِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

رب المال فى ذلك لم بضمن) المضارب الأول (بالدفع) إلى المضارب الثانى (ولا بتصرف المضارب الثاني ) من غير أن يربح ، بل (حتى يربح)، لأنه مالم يربح بمنزلة الوكيل وللمضارب التوكيل (فإذاربح) المضارب الثاني (ضمن المضارب الأول المال) رب المال، قال في الهداية : وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وقالا: إذا عمل به ضمن ربح أولم ير بح ، وهو ظاهر الرواية ، قال الإسبيجابي: قالصاحب الكتاب هضمن المضارب الأول» والمشهور من المذهب أن رب المال بالخيار : إن شاء ضمن الأول، وإنشاء ضمن الثاني في قولمم جميعاً ، اه تصحيح (و إذا دفع) رب المال ( إليه المال مضاربة. بالنصف وأذن له أن يدفعها) إلى غيره ( مضار بة فدفعها ) إلى غيره (بالثلث)جازيه نوجود الإذن من المالك ( فإن كان رب المال قال له ) في اشتراط الربح ( على أن مارزق الله تعالى) أو ما كان من فضل فهو (بيننا نصفان فارب المال نصف الربح) علا بشرطه (وللمضارب الثاني ثلث الربح) لأنه المشروط له (و) المضارب (الأول) الباقى ، وهو ( السدس ) لأن رب المال شرط انفسه نصف جميع مارزن الله تعالى ، فلم يبتي الرُّول إلاالنصف ، فينصرف تصرفه إلى نصيبه، وقد جعل من ذلك بقدر ثلث. الجيم للتاني فيأخذه ، فلم يبق الأول إلا السدس (و إن كان قال )رب المال للمضارب الأول (على أن مار زقك الله تعالى): أى حصل لك من الربح فهو (بيننا نصفان فللمضارب الثانى الثلث ) لما مر ( وما بقى ) وهو الثلثان ( بين رب المال والمضارب الأول نصفان) ، لأنه فوض إليه التصرف ، وجمل لنفسه نصف مارزق الأول ، وقدرزق. فإِنْ قَالَ لَهُ عَلَى أَنَّ مَارَزَقَ اللهُ عَلِي نِصْفُهُ قَدَفَعَ المَالَ إِلَى آخَرَ مُضَارَ بَةً بِالنَّصْفِ فَلِمْضَارِبِ النَّانِي نِصْفُ الرَّبِحِ وَلِرَبُّ المَالِ النَّصْفُ، وَلاَ شَى عَلِيمُضَارِبِ الْأُوّلِ، فَإِنْ شَرَطَ المُضَارِبِ النَّانِي ثُمُنَى الرَّبِحِ فَلْرَبِّ المَالِ نِصْفُ الرَّبِحِ وَالْمُضَارِبِ الثَّانِي نِصْفُ الرَّبِحِ مِنْمَالِهِ . النَّمْ الرَّبِح مِنْمَالِهِ . النَّانِي نِصْفُ الرَّبِح ، وَيَضْمَنُ الْأُوّلُ المُضَارِبِ الثَّانِي سُدُسَ الرَّبِح مِنْمَالِهِ . وَإِذَا مَاتَ رَبُّ المَالِ أَو المُضَارِبُ بَطَلَتِ المُضَارَبَةُ ، وَإِنِ ارْتَدَّ رَبِ المَالِ أَو المُضَارِبُ بَطَلَتِ المُضَارَبَةُ ، وَإِن ارْتَدَّ رَبِ المَالِ عَن الْإِسْلامِ وَلَحِقَ بِدَارِ النَّرْبِ بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ ، وَإِذَا عَزَلَ رَبُ المَالِ الْمُضَارِبَ وَلَحِقَ بِدَارِ النَّرْبِ بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ ، وَإِذَا عَزَلَ رَبُ المَالِ الْمُضَارِبَ وَلَمْ يَعَلَمْ بِعَلَمْ بِعَلْمَ الْمُضَارِبَ وَلَمْ يَعَلَمْ بِعَلَى إِنْ الْمُضَارِبَ وَلَمْ يَعَلَمْ فِي مِنْ الْمُضَارِبَ وَلَمْ يَعَلَمْ فِي مَنْ الْمُ فَا مُعَمَّ فُهُ جَارِثُ ، وَالْمَالِ المُضَارِبَ وَلَمْ يَعَلَمُ فِي مِنْ الْمُ اللَّهِ المُضَارِبَ وَلَمْ يَعَلَمْ فِي مِنْ الْمُضَارِبَ وَلَمْ يَعَلَمُ فَا إِنْ إِنْ الْمُضَارِبُ وَلَمْ يَعَلَمُ فَا أَلِهِ حَتَى الْمُضَارِبَ وَلَمْ يَعَلَمُ فَي مَالَوْ الْمُضَارِبُ وَلَمْ فَتَصَرُ فَهُ حَالَاثِ الْمُضَارِبَ وَلَمْ يَعَلَمُ فَي مِعْلَى الْمُضَارِبَ وَلَمْ فَتَصَرَّ فَهُ عَلَيْمَ الْمُؤْولِ الْمُضَارِبُ وَلَمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُولِ الْمُفَارِبِ وَلَمْ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْمِ وَلَمْ وَالْمُ الْمُ الْمُعُلِيلُ مِنْ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ وَلَمْ اللْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُفَارِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُوالِمُ الْمُعُلِمُ

الأول الثلثين فيكون بينهما (فإن) كان (قال على أن مارزق الله تعالى فلى نصفه) أو ما كان من فضل فيينى و بينك نصفان ( فدفع المال إلى آخر مصار بة بالنصف فللثانى نصف الربح) لأنه المشروط له ( ولرب المال النصف، ولاشىء للمضارب الأول)؛ لأنه شرط الثانى النصف فيستحقه، وقد حمل رب المال لنفسه نصف مطلق الربح ، فلم يبق للأول شىء (فإن) كان (شرط) المضارب الأول ( للمضارب النابى ثلثى الربح فارب المال نصف الربح) لما من ( وللمضارب الثانى ) الباقى ، وهو (نصف الربح ، و يضمن المضارب الأول المضارب الثانى سدس الربح ): أى مثله ( من ماله ) ؛ لأنه شرط للثانى شيئاً هو مستحق لرب المال فلم ينفذ فى حقه لما فيه من الإبطال ، والتسمية فى نفسها صحيحة ، فيلزم الوقاء بأداء المثل .

(و إذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة )؛ لأنها توكيل على ما مر وموت الموكل أو الوكيل يبطل الوكالة (و إن ارتد رب المال عن الإسلام) والمياذ بالله تعالى (ولحق بدار الحرب) وحكم بلحوقه (بطلت المضاربة) أيضاً ؛ لزوال ملسكه وانتقاله لورثته فكان كالموت ، ومالم يحكم بلحوقه فهى موقوفة ، فإن رجع مسلماً لم تبطل ، قيد برب المال لأنه لو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها؛ لأن عبارنه صحيحة ، ولا توقف في ملك رب المال .

( و إن عزل رب المال المضارب ) عن المضاربة ( ولم يعلم ) المضارب (بعزله)؛ أى عزل نفسه (حتى اشترى و باع فتصرفه ) الصادرقبل العلم (جَ ثَرَ)؛ لأنه وكيل من وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عُرُوضِ فَلَهُ أَنْ بَهِيمِهَا وَلاَ بَمْنَعُهُ الْمَزْلُ مِنْ ذَلِكَ ، 
ثُمَّ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرَى بِثَمَنِهَا شَيْئًا آخَرَ ، وإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسُ المَالِ دَرَاهِمُ 
أَوْ دَنَا نِيرُ قَدْ نَضَّتْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ .

وَإِذَا ا فَتَرَقَا وَفِي المَالِ دُيُون ۚ وَقَدْ رَبِحَ الْمُضَارِبُ فِيهِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى افْتِضَاءِ الدُّيُونِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِبِحُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِفْتِضَالا، ويُقَالُ لَهُ : وَ كُنْ رَبَّ المَالَ فِي الْاَقْتِضَاءِ ،

جهته ، وعزل الوكيل قصداً يتوقف على علمه (وإن علم بعزله والمال عروض) هو هنا : ما كانخلاف جنس رأس المال ، فالدراهم والدنانيرهناجنسان (فله أن يبيعها ولا يمنمه المعزل من ذلك ) البيم ؛ لأن له حقا في الربح ، ولا يظهر ذلك إلا بالنقد فيثبت له حق البيع ليفاهر ذلك (ثم لا يجوز) له (أن يشترى بشمنها شيئاً آخر) ؛ لأن المعزل إنما لم يعمل والمال عروض ضرورة معرفة رأس المال، وقد اندفعت بصيروته نقداً فعمل العزل (وإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير قد نضت) أى : تحولت عيناً بعد أن كانت متاعا، صحاح (فليس له أن يتصرف فيها) لما قلنا، قال في الهداية : وهذا الذي ذكره إذا كان من جنس رأس المال استحساناً ؛ لأن الربح ونانير ، أو على المكس \_ له أن يبيعها بجنس رأس المال استحساناً ؛ لأن الربح ونانير ، أو على المكس \_ له أن يبيعها بجنس رأس المال استحساناً ؛ لأن الربح ونانير ، أو على المكس \_ له أن يبيعها بجنس رأس المال استحساناً ؛ لأن الربح ونانير ، أو على المكس \_ له أن يبيعها بحنس رأس المال استحساناً ؛ لأن الربح وقد أشرنا إليه .

( و إذا افترقا وفى المال ديون و ) كان (قد ر بح المضارب فيه ):أى المال (أجبره الحاكم على اقتضاء الديون)؛ لأنه بمنزلة الأجير ، فإن الر بح كالأجرله (و إز لم يكن) فى المال (ربح لم يلزمه الاقتضاء ) ؛ لأنه وكيل محض ، وهو متبرع ، والمتبرع لا يجبر على إيفاء ما تبرع به ( و ) لكن ( يقال له ) : أى نلمضارب ( وكّل رب المال فى الاقتضاء ) ؛ لأن حقوق المقد تتملق بالماقد ، والمالك ليس بماقد ، فلا يتمكن من الطلب إلا بتوكيله ، فيؤمر بالتوكيل كيلا يضيع حقه .

وَمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَ بَةِ فَهُو مِنَ الرِّبْحِ دُونَ رَأْسِ المَالِ ، فَإِنْ زَادَ الْهَالِكُ عَلَى الْمُضَارَ عَلَى الْمُضَارِبِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَا قَدِ اَقْتَسَمَا الرِّبْحَ وَالْمُضَارَ بَةُ بِحَالِهَا ثُمَّ هَلَكَ المَالُ أَوْ بَمْضُهُ تَرَادًا الرِّبْحَ حَتَّى بَسْتَوْفِى وَالْمُضَارَ بَةُ بِحَالِها ثُمَّ هَلَكَ المَالُ أَوْ بَمْضُهُ تَرَادًا الرِّبْحَ حَتَّى بَسْتَوْفِى رَبُّ المَالُ رَأْسَ المَالُ ، فَإِنْ فَضَلَ شَى يُكَانَ بَيْنَهُما ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ رَأْسِ المَالُ لَمْ يَضْمَنِ الْمُضَارِبُ ، وَإِنْ كَانَا قَدِ اقْتَسَمَا الرَّبْحَ وفَسَخَا الْمُضَارَبَةَ الْمُالُ لَمْ يَتَرَادًا الرِّبْحَ الْاوَل .

وَيَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ ، وَلا يُزَوِّجُ عَبْداً وَلاَ أُمَةً مِنْ مَال المُضَارَ بَقِ .

(وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال) لأن الربح اسم الزيادة على رأس المال؛ فلابد من تعيين رأس المال حتى تظهر الزيادة (وإذا زاد المالك على الربح فلا ضمان على المضارب فيه )؛ لأنه أمين (وإذا كانا) :أى المضاربان (قد اقتسما الربح و) بقيت (المضاربة بحالها) : أى لم تفسخ (ثم هلك المال) كله (أو بعضه ترادا الربح حتى يستوفى رب المال رأس المال)؛ لأن قسمة الربح قبل استيفاء رأس المال لاتصح؛ لأنه هو الأصل، فإذا هلك مافيد المضارب أمانة تبين أن ماأخذه من رأس المال ؛ فوجب رده (فإن فضل شيء) بعد استيفاء رأس المال الم يضمن المضارب) لأنه ربح (وإن عجز) الربح المردود: أى تقص (عن) إكال (رأس المال لم يضمن المضارب) لما مر من أنه أمين (وإن كانا قد اقتسما الربح وفسخا الربح الأولى لأن لأولى قد انتهت بالفسخ، والثانية عقد جديد لا تعلق لها بالأولى. (ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة) المتمارفة ؛ لأنها من صنيع التجار (ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة) المتمارفة ؛ لأنها من صنيع التجار فيدنا بالمتمارفة لأنه إذا باع إلى أجل غيرمتمارف لا يصح؛ لأن له الأمر المام المعروف بين الناس (ولا يزوّج عبداً) اتفاقا (ولا أمة) عند أبي حنيفة ومحد (من مال بين الناس (ولا يزوّج عبداً) اتفاقا (ولا أمة) عند أبي حنيفة ومحد (من مال بالنجارية) لأنه ليس بتجارة والمقد لا يتضن إلا التوكيل بالتجارة، أوما هو من بين الناس (ولا يرقرة عبداً) اتفاقا (ولا أمة) عند أبي حنيفة وعمد (من مال بالمناربة) لأنه ليس بتجارة والمقد لا يتضن إلا التوكيل بالتجارة ، أوما هو من بالمناربة ) لأنه ليس بتجارة والمقد لا يتضن إلا التوكيل بالتجارة ، أوما هو من

## كتاب الوكالة

كُلْ عَقْدٍ جَازَ أَنْ يَعْقِدَهُ الْإِنْسَلَنُ بِنَفْسِهِ جَازَ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ غَيْرَهُ ، وَيَجُوزُ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فَى سَائِرِ الْخُقُوقِ ، وَبَإِثْبَاتِهَا ، وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ الْخُصُومَةِ فَى سَائِرِ الْخُقُوقِ ، وَبَإِثْبَاتِهَا ، وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ النَّوْكِيلُ

ضرورياتها ، والتزويج ايس كذلك ، وقاس أبو يوسف تزويج الأمة على إجارتها لأنه من باب الاكتساب؛ لأنه يستفيد به المهر و مقوط النفقة ، قال في التصحيح : والمستمد قولها هند الحكل ، كا اعتمده الحبوبي والنسني والموصلي وغيرهم . اه . تتمة \_ إذا عمل المضارب في المصر فنفقته في ماله ، وإن سافر فطعامه وشر ابه وكسوته وركوبه في مال المضاربة ، هداية .

# كتاب الوكالة

وجه المناسبة بينها وبين المضاربة ظاهر ؛ لأن الوكالة من أحكامها . وهى لغه : اسم من التوكيل ، وهو التفويض . وشرعاً : إقامة الغير مقام نفسه فى تصرف معلوم ، جوهرة (١)

وقد صدر الصنف بضابط ما يصح فيه التوكيل ؛ فقال: (كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز آن بوكل به غيره) لأنه ربما يعجز غن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال؛ فيحتاج أن يوكل غيره؛ فيكون بسبيل منه دفعاً لحاجته (و بجوز التوكيل بالخصومة) من غير استيفاء (في سائر الحقوق، و)كذا (بإثباتها) أى: إثبات سائر الحقوق، كذا (بإثباتها) أى: إثبات سائر الحقوق، كذا وهذا قول أبى حنيفة، وقال المسبيجابى: وهذا قول أبى حنيفة، وقال أبو يوسف: لا يجوز في إثبات الحد والقصاص والخصومة فيه، وقول محمده ضطرب والأظهر أنه مع أبى حنيفة، والصحيح قولها، تصحيح (و يجوز التوكيل) أيضا

<sup>(</sup>۱) الذي ذكره صاحب الجوهرة من معانى الوكالة اللغوية الحفظ ، لاالتفويض الذي ذكره الشارح ، قال : « الوكالة في اللغة هي الحفظ ، ومنه قولهم : حسينا الله ونعم الوكيل ، أي : فعم الحافظ ، ا هـ . والذي نقله الشارح عنه هو المعنى الشعرعي .

بِالاُسْنِيفَاءُ إِلاَ فِي الْخُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّ الْوَكَالَةَ لا تَصِحُ بِاسْنِيفَا مُهَا مَمَّعَ غَيْبَةِ الْمَوَكِّلُ عَنِ الْمَجْلِسِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لاَ يَجُوزُ النَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ اللَّرِضَا الْخُصْمِ ، إِلاَ أَنْ يَكُونَ النُوكِّلُ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا مَسِيرَةَ مُلاَثَةً إِلاَ بِرَضَا الْخُصْمِ ، إِلاَ أَنْ يَكُونَ النُوكِّلُ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا مَسِيرَةَ مُلاَثَةً أَبًا مَ فَصَاعِدًا . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَجُوزُ النَّوْكِيلُ بِغَيْرِ رَضَا الْخُصِمِ أَبًا مَ فَصَاعِدًا . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَجُوزُ النَّوْكِيلُ بِغَيْرِ رَضَا الْخُصِمِ وَمِنْ شَرَعْ الْوَكُلُ مِنْ يَوْلُكُ النَّتَصَرُّفَ وَتَلْزَمُهُ وَمِنْ شَرَعْ الْوَكُلُ مِنْ يَوْلِكُ النَّعَرُ فَ وَتَلْزَمُهُ الْأَحْكُامُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُولُولُولُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُول

( بالاستيفاء ) والإيفاء لسائر الحقوق ( إلا في الحدود والقصاص ؛ فإن الوكالة لا تصبح باستيفائهما مع غيبة الموكل عن المجلس )؛ لأنها تندرى، بالشبهات ، وشبهة العفو ثابتة حال غيبته ، مخلاف حالة الحضرة لا نتفاء الشبهة ( وقال أبوحنيفة لا يجوز ): أى لا يلزم ( التوكيل بالخصومة ) سوأء كان من قبل الطالب أو المطلوب ( إلا برضا الخصم ) ويستوى فيه الشريف والوضيع ، والرجل والمرأة ، والبكر والثيب (إلا أن يكون الموكل مريضاً ) لا يمكنه حضور مجلس الحمكم بقدميه ، ابن كال ( أو غائباً مسيرة ثلاثه أيام فصاعداً ) أومريداً سفرا ، أو محدرة لم تجزعاتها بالبروز وحضور مجلس الحمكم . هداية . قال في التصحيح: واختار قوله الحبوبي والنسني وصدر الشريمة وأبو الفضل الموصلي ، ورجح دليله في كل صنف . اه (وقالا : بجوز التوكيل بغير رضا الخصم ) وبه أخذاً بو القاسم الصفار وأبو الليث ، وفي فتاوي المتابي أنه المختار ، وفي محتارات النوازل لصاحب المداية : والمختار في هذه المسألة أن الموكل قصد إضرار وفي محتارات النوازل لصاحب المداية : والمختار في هذه المسألة أن الموكل قصد إضرار خصمه لا يقبل ، اه . ومثاه في قاضيحان عن شمس الأثمة السرخسي وشمس الأثمة الدر : وفي المخاتق : و إليه مال الأو زجندى ، كذا في التصحيح ملخصا . الحلواني ، وفي المخاتفي المتأخرين .

( ومن شرط ) صحة ( الوكالة : أن يكون الموكل بمن يملك التصرف ) . لأن الوكل إنما يملك التصرف من جهته ؛ فلابد من كونه مالكا لما يملك لفيره ( والزمه الأحكام ) قال فى العناية : محتمل أحكام ذلك التصرف وجنس الأحكام؛

وَالْوَكِيلُ مِّمْنُ يَمْقِلُ الْفَقْدَ وَيَقْصِدُهُ .

وَ إِذَا وَكُلَ الْخُرُ الْبَالِغُ أَوِ الْمَأْذُونُ مِثْلَهُما جَازَ ، وَإِنْ وَكَلَا صَبِيا كَعْجُورًا بَعَازَ ، وَلاَ تَتَعَلَّقُ بِهِما الْخُقُوقُ وَتَتَعَلَّقُ بِهُما الْخُقُوقُ وَتَتَعَلَّقُ بِهُما الْخُقُوقُ وَتَتَعَلَّقُ بِهُما .

وَالْمُقُودُ الَّتِي مَفْقِدُ هَا الْوُ كَلَّاهِ عَلَى ضَرْ بَيْنِ ؟

قالأول احتراز عن الوكيل إذا وكل فإنه علك ذلك التصرف دون التوكيل به ؛ لأنه لم تلزمه الأحكام وهي الملك ، وعلى هذا يكون في الحكلام شرطان ، والثاني احتراز عن الصبى والمجنون ، ويكون ملك التصرف ولزوم الأحكام شرطاً واحداً ، وهذا أصح ؛ لأن الوكيل إذا أذن بالتوكيل صح ولم نلزمه أحكام ذلك التصرف (و) أن يكون ( الوكيل بمن يعقل العقد ) :أى يعقل معناه من أنه سالب بالنسبة إلى كل من المتعاقدين وجالب له ؛ فيسلب عن الهائم ، لل المبيع ويجلب له ملك البدل ، وفي المشترى العكس (و) أن يكون بحيث ( يقصده ) لفائدته من السّلب والجلب ، حتى لوكان صبيا لا يعقل أو مجنوناً كان التوكيل باطلا ، وما قيل من أن قوله « و يقصده » احتراز عن الهازل ردّه ابن الهام .

ثم فرع على ماأسّلة بقوله: (وإذا وكل الحرالبالغ أو الماذون) عبداً كان أو صغيراً (مثلهما جاز)؛ لأن الموكل مالك التصرف، والوكيل من أهل العبارة (وإن وكلا): أى الحرّ البالغ أو المأذون (صبيا محجوراً) وهو (يمقل البيم والشراء أو عبداً محجوراً جاز) أيضاً لما قلنا (و) لمكن ( لا تتملن بهما الحقوق)؛ لأنه لا يصح منهما الترام العهدة، لقصور أهلية الصبى وحق سيد العبد (و) إنما (تتملق بموكليهما)، لأنه لما تعذر رجوعها إلى العافد رجعت إلى أقرب الناس إلى هذا التصرف، وهو الموكل، إلا أن الحقوق تلزم العبد بعد العتق، لأن المانع حق المولى وقد زال، ولا يلزم الصبى بعد البلوغ، لأن المانع، وحق الصبى لا يبطل بالبلوغ، كذا في الفيض

( والمقود التي يمقدها الوكلاء على ضربين ) وفي بعض النسخ « والمقد الذي

فَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ إِلَى نَفْسِهِ مِثْلُ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَحُقُونُ ذَلِكَ الْمَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ دُونَ الْمُوكِّلِ ، فَيُسَلِّمُ المَبِيعَ ، وَيَقْبِضُ النَّمَنَ ، وَيُطَالَبُ بِالنَّمَن ، إِذَا اشْتَرى ، وَيَقْبِضُ المَبِيعَ ، وَيُخَاصِم بِالْمَثْبِ ، وَكُلُّ عَقْدِ بِالنَّمَن ، إِذَا اشْتَرى ، وَيَقْبِضُ المَبِيعَ ، وَيُخَاصِم بِالْمَثْبِ ، وَكُلُّ عَقْدِ بِالنَّمَن ، إِذَا اشْتَرى ، وَيَقْبِضُ المَبِيعَ ، وَيُخاصِم بِالْمَثِبِ ، وَكُلُّ عَقْدِ مِنْ دَمِ الْمَثْدِ مَ فَإِنَّ حُقُوقَهُ يَعْفِيفُهُ إِلَى مُو كِيلِ النَّوْجِ وَانْظُلُم وَالصَّلْحِ مِنْ دَمِ الْمَثْدِ مَ فَإِنَّ حُقُوقَهُ تَعَمَّلُو مُولِلًا الرَّوْجِ بِالْمَهِ ، وَإِذَا طَالَبَ المُو كَلُلُ الرَّوْجِ بِالْمَهِ ، وَإِذَا طَالَبَ المُو كُلُ الْمُشْتَرِى بِالنَّمَنِ وَلِيلُ المَثْرَى بِالنَّمَنِ وَلِيلَ المَوْ أَوْ يَسْلِيمُهَا ، وَإِذَا طَالَبَ المُو كُلُلُ الْمُشْتَرِى بِالنَّمَن فَلَهُ أَنْ يَمْنَعُهُ إِلَى المَرْأَةِ تَسْلِيمُهَا ، وَإِذَا طَالَبَ المُو كُلُلُ الْمُشْتَرِى بِالنَّمَن فَلَهُ إِلَا المَرْأَةِ تَسْلِيمُهَا ، وَإِذَا طَالَبَ المُو كُلُلُ الْمُشْتَرِى بِالنَّمَن فَلُهُ إِلَا كُولُ الْمُؤْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ اللّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُل

يعقده الوكلاء ، أي جنس العقد، كذا في غاية البيان ، لأن الوكيل يضيف بعض المقود إلى نفسه ، وبعضها إلى موكله ( فكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه ) : أى يصح إضافته إلى نفسه ويستفنى عن إضافته إلى الموكل (مثل البيع والإجارة ) ونحوهما ( فحقوق ذلك المقد تتملق بالوكيل دون الموكل ) ، لأن الوكيل في هذا الضرب هو العاقد: حقيقة ، لأن العقد يقوم بكلامه ، وحكما ، لأنه يستغنى عن إضافة المقد إلى موكله ، وحيث كان كذلك كان أصيلا في الحقوق فتتعلق به (فيسلم المبيع، ويقبض الثمن) إذا باع (ويطالب بالثمن إذا اشترى، ويقبض المبيع) ، لأن ذلك مِن الحقوق ، والملك يثبت للموكل خلافةً عنه اعتبارًا للتوكيل السابق (و)كذا ( يخاصم بالعيب ) إن كان المبيع في يده ، أما بعد التسايم إلى الموكل فلا بملك رده إلا بإذنه (وكل عقد بضيفه ) الوكيل ( إلى موكله ) : أى لا يستغنى عن الإضافة إلى موكله ، حتى لو أضافه إلى نفسه لايصح ، كذا في المجتبي ، وذلك (كالنكاح والخلع والصلح من دم العمد) ومحو ذلك ( فإن حقوقه تتملق بالموكل ) لإضافة العقد إليه ( دون الوكيل ) ، لأنه في هذا الضرب سفير محض ، ولذا لا يستفني عن إضافة العقد إلى الموكل ، فكأن كالرسول ، وفرع على كونه سفيراً محضاً بقوله : ( فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ، ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها ) فازوج، لما قلمامن أنه مفير (وإذاطالب الموكل) بالبيم (المشترى بالتمن فله ) : أي المشترى (أن يمنعه إياه) ، لأنه أجنبي عن المقد وحقوقه ، لأن الحقوق فإنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ جَازَ وَلَمْ بَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُطَالِبِهُ بِهِ ثَانِياً.

وَمَنْ وَكُلَ رَجُلاً بِشِرَاءِ شَيْءِ فَلاَبُدَّ مِنْ تَسْمِيةٍ حِنْسِهِ وَصِفَتِهِ أَوْ حِنْسِهِ وَمَثْبَلَغ تَمَنَهِ ، إِلاَ أَنْ يُوكَلَّهُ وَكَالَةً عَامَّةً فَيَقُولَ : ا "بَتَعْ لِي مَا رَأَيْتَ ، وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِلُ وَقَبَضَ المبيعَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَهُ أَنْ يَرُدُّهُ إِلاَ الْمَوْتِي الْوَلِي الْمَوكِّلِ لَمْ يَرُدُهُ إِلاَ بِإِذِنِهِ بِالْقَيْبِ مَا دَامَ المبيعُ فِي يَدِهِ ، وَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى المُوكِّلِ لَمْ يَرُدُهُ إِلاَ بِإِذِنِهِ اللهِ الماقد ( فإن دفعه ) : أي دفع المشترى النمن ( إليه ) أي الموكل ( جاز ) ، الأن نفس النمن المقبوض حقه ( ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانياً ) لعدم الفائدة ، الأنه لو أخذ منه لوحب الإعادة .

( ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا مد ) لصحة وكالته ( •ن تسمية جنسه): أى جنس ماوكله به كالجارية والعبد (وصفته ) أى نوعه كالتركى والحبشى (أو جنسه ومبلغ تمنه ) ، ليصير الفمل الموكُّلُ به معلوما فيمكنه الائتمار ( إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول: ابتع لى مارأيت ) لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأى شيء يشتريه يكون ممتثلا ، والأصل أن الجهالة اليسبرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحسانًا ، لأن مبنى التوكيل على التوسعة لأنه استمانة فتتحمل الجماله البسيرة . هداية . ثم الجهالة في التوكيل ثلاثة أنواع : فاحشة ، وهي جهالة الجنس كالثوب والدابة والرقيق ، وهي تمنع صحة الوكالة و إن بين النمن؛ لأن الوكيل لايقدر على الامتثال ، لأن بذلك النمن يوجد من كل جنس ، وجهالة يسيرة ، وهي جهالة النوع كالحار والفرس والثوب الهروى ، وهي لا تمنع صحة الوكالة وإن لم يبين الثمن ، وجهالة متوسطة بين الجنس والنوع كالعبد والأمة والدار ، فإن بين النمن أو النوع تصح وتلحق بجهالة النوع ، و إن لم يبين واحداً منها لا تصح وتلحق بجهالة الجنس، فيض عن الـكانى. ويؤخذ من كلام المصنف (وإذا اشترى الوكيل) ماركل بشرائه (وقبض البيع)أى المشترى (مُ اطلع على عيب) فيه ( فله ) : أي للوكيل ( أن يرده بالعيب مادام المبيع في يده ) لتعلق الحقوق يه ( فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه ) ، لانتهاء حكم الوكالة بالتسليم .

وَ يَجُوزُ النّوْ كِيلُ بِعَقْدِ الصّرْفِ وَالسّلَمَ ، فإنْ فَارَقَ الْوَ كِيلُ صَاحِبَهُ وَلَا الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ ، وَلَا النّمَنَ مَفَارَقَةُ اللّوَكُلِ ، وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ ، الشّرَاءِ النّمَنَ مِنْ مَا لِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى اللّوكُلِ ، وَإِذَا دَفَعَ الْوَكُلِ ، فَإِلْ اللّهُ كُلِ ، وَإِنّا مَنْ مَا لِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى اللّوكُلِ وَلَمْ بَسْقُطُ فَإِنْ هَلَكَ اللّهُ كُل وَلَمْ بَسْقُولِ النّمَنَ ، فإنْ حَبَسَةُ فَهَاكَ كَانَ مَضْمُونًا النّمَنَ ، فإنْ حَبَسَةُ فَهَاكَ كَانَ مَضْمُونًا فَهَانَ الرّهُنِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وضَمَانَ المَبيعِ عِنْدَ مُحمَّدٍ ،

( ويجوز التوكيل بمقد الصرف والسلم ) لأنه عقد يملكه بنفسه فيملك التوكيل به على ما مر ، ومراده التوكيل بالإسلام دون قبول السّلَم ؛ فإن ذلك لا يجوز ؛ فإن الوكيل يبيع طماما فى ذمته على أن يكون الثمن لغيره ، وهذا لا يجوز . هداية . ثم المبرة بمفارقة الوكيل ( فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض ) لبدله ( بطل المقد ) ؛ لوجود الافتراق من غير قبض ( ولا تعتبر مفارقة الموكل ) ولو حاضراً كما فى البحر ، خلافا للمينى ؛ لأنه ليس بعاقد .

( وإذا دفع الوكيل بالشراء النمن من ماله ) من غير صريح إذن الموكل ( وقبض المبيع ، فله أن يرجع به على الموكل ) لوجود الإذن دلالة ؟ لأن الحقوق الماكانت إلى العاقدوقدعلمه الموكل يكون راضياً بدفعه ( فإن هلك المبيع في يده ): أى الوكيل ( قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط النمن ) ؟ لأن يده كيد الموكل ( وله ) : أى للوكيل بالشراء ( أن يحبسه ) : أى المبيع ( حتى يستوف النمن ) وإن لم يكن دفعه ؟ لأنه مع الموكل بمزلة البائم ( فإن حبسه ) لاستيفاء النمن ( فهلك ) في يده ( كان مضموناً ) عليه ( ضمان الرهن عند أبي يوسف ) النمن ( فهلك ) في يده ( كان مضموناً ) عليه ( ضمان الرهن عند أبي يوسف ) فيضمن الأقل من قيمته ومن النمن ، وضمان الفصب عند زفر فيجب مثله أو قيمته بالفة ما بلفت ( وضمان المبيع عند محمد ) وهو قول أبي حنيفة أيضاً ، فيسقط النمن قايلا كان أو كثيراً ، قال في التصحيح : ورجح دليلهما في الهداية ، واعتمده الحبوبي والذسني والموصلي وصدر الشريعة .

وَإِذَا وَكُلَ رَجُلَيْنَ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِا أَنْ بَتَصَرٌ فَ فِيهَا وُكُلاَ فِيهِ دُونَ الْآخَرِ ، إِلاَّ أَنْ بُوكَلَهُما بِالْخُصُومَةِ أَوْ بِطَلاَقِ زَوْجَتِهِ بِفَيْرِ عِوَضٍ. الْآخَرِ ، إِلاَّ أَنْ بُوكَلَهُما بِالْخُصُومَةِ أَوْ بِطَلاَقِ زَوْجَتِهِ بِفَيْرِ عِوضٍ. أَوْ بِرَدِّ وَدِيعَةٍ عِنْدَهُ أَوْ بَقَضَاءَ دَيْنِ عَلَيْهِ .

وَلْيُسَ لِلوَكِيلِ أَنَ بُوكُلَ فِيهَا وُكُلَ بِهِ ، إِلاَّ أَنْ بَأْذَنَ لَهُ الْمُوكُلُّ أَوْ يَفُولُ لَهُ الْمُوكُلُّ أَوْ يَفُولُ لَهُ : اعْمَلْ بِرَأْيِكَ

(وإذا وكل) موكل (رجلين) معابأن قال « وكلتـكما » سواء كان النمن مسمى أولا ( فليس لأحدها أن يتصرف فما وكلا فيه دون الآخر ) قال. في المداية : وهذا في تصرف بحتاج فيه إلى الرأى كالبيم والخلم وغيرها ؛ لأن الموكل رضى برأيهما لابرأى أحدها ، والبدل و إن كان مقدراً والحن التقدير لا يمنع استمال الرأى في الزيادة واختيار المشترى . اه . وأشار المصنف إلى ذلك بقوله: ( إلا أن يوكلهما بالخصومة ) ؛ لأن الاجتماع فيها متمذر للافضاء إلى. الشفب في مجلس القضاء ، والرأى يحتاج إليه سابقاً لتقويم الخصومة ( أو بطلاق رُوجِته بفير عوض ، [ أو بمتق عبده بفير عوض ] ، أو بردوديمة عندهُ ، أو بقضاء دين عليه ) ؛ لأن هذه الأشياء لا يحتاج فيها إلى الرأى ، بل هو تعبير محض ، وعبارة المثنى والواحد سواء . هداية . قيدنا بالممية لأنه لو وكلهما على التماق... جاز لكل منهما الانفراد ؛ لأنه رضى برأى كل واحد منهما على الانفراد وقت توكيله ، فلا يتغير بمد ذلك . منح. وقيد الطلاق والمتق بنير عوض لأنه لوكان بموض لا ينفرد أحدها به ؛ لأنه يحتاج إلى الرأى . درر . وقيد برد الوديمة لأنه بقبضها لا ينفرد كما في الذخيرة ؟ لأن حفظ الاثنين أنفع ؟ فلو قبض أحدها بدون إذن الآخر ضمن . وقيد بقضاء الدين لأنه باقتضائه لاينفرد كا في الحوهرة. لاحتياج الاستيفاء إلى الرأى .

( وليس للوكيل أن يوكل)غيره ( فيما وكل به ) ؛ لأنهفوض إليه التصرف دون التوكيل به ؛ لأنه إنمارضي بر أيه ، والناس يتفاوتون في الآراء فلايكون راضيا منيره. ( إلا أن يأذن له الموكل ) بالتوكيل ( أو ) يفوض له ، بأن ( يقول له : أعمل برأيك)

فَإِنْ وَكُلَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَكَلِهِ فَمَقَدَ وَكِيلُهُ بِحَضْرَتِهِ جَازَ ، وَإِنْ عَقَدَ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ فَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ الْأُوَّلُ جَازَ ، وَلِلْمُوَكِلِ أَنْ يَمْزِلَ الْوكِيلَ عَنُ الوَكَالَةِ ، فإنْ لَمْ يَبْكُفُهُ الْهَزْلُ فَهُوعَلَى وَكَالَتِهِ وَتَصِرُّفُهُ جَا ثِرْ ۚ حَتَّى يَعْلَمَ .

وَتَبَطُلُ الْوَكَالَةُ بَوْتِ الْمُوكِلِ ، وَجُنُونِهِ جُنُونًا مُطْبِقًا ، وَلَحَاقِهُ بِدَارِ الْحَرَبِ مُرْتَدًّا ، وَإِذَا وَكُلَ المُكَاتَبُ ثُمَّ عَجَزَ أَوِ المَاذُونُ فَحُجِرَ عَلَيْهِ الْحَرَبِ مُرْتَدًّا ، وَإِذَا وَكُلَ المُكَاتَبُ ثُمَّ عَجَزَ أَوِ المَاذُونُ فَحُجِرَ عَلَيْهِ أَو الشَّرِيكَانِ فَا فَتَرَقًا ، فَهذه الْوُجُوهُ تُنْبِطِلُ الْوَكَالَةَ عَلِمَ الْوَكِيلُ أَوْ لَمَ يَعْلَمُ

أو أصنع ما شئت، لإطلاق التفويض إلى رأيه ، و إذا جاز فى هذا الوجه \_ يعنى الذى جاز التوكيل فيه \_ يكون الثانى وكيلا عن الموكل ، حتى لا يملك الأول عزله ، ولا ينعزل بمو ته ، وينعزلان بموت الأول . هداية (فإن وكل بغير إذن موكله فمقد وكيله) أى الوكيل ( بحضرته ) أى الوكيل الأول ( جاز ) لا نمقاده برأيه . (و) كذا ( إن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الأول جاز ) أيضاً ، لنفوذه برأيه

(وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة) متى شاء ، لأن الوكالة حقه ؟ فله أن يبطله ، إلا إذا تعلق به حتى الفير ، بأن كان وكيلا بالخصومة بطلب من جهة الطالب ، لما فيه من إبطال حتى الفير ، هداية . ثم إنما ينعزل الوكيل إذا بلغه ذلك ( فإن لم يبلغه العزل فهو ) : أى الوكيل ( على وكالته ، وتصرفه جائز حتى يعلم ) ، لأن في العزل إضراراً به من حيث إبطال ولايته ، أو من حيث رجوع الحتى إليه ، فيتضرر به ، ويستوى الوكيل بالنكاح وغيره الوجه الأول ، وقد ذكرنا اشتراط العدد والعدالة في الخبر فلا نعيده . هداية .

( وتبطل الوكالة بموت الموكل ، وجنو به جنو نا مطبقاً ) بضم الميم وكسر الباء وفتحها ( ولحاقه بدار الحرب مرتدا ) إذا حكم به ( و ) كذا ( إذا وكل المكانب ثم عجز ) وعاد إلى رقّه (أو المأذون) عبداً كان أو صغيراً (فحجر عليه ، أو الشريكان فافترقا ) : أى تفاسخا الشركة ( فهذه الوجوه ) المذكورة ( تبطل الوقالة ) سواء ( علم الوكيل ) بذلك ( أو لم يعلم ) ، لأنه عزل حكمى ، لأن بقاء الوكالة يعتمد قيام ( علم الوكيل ) بذلك ( أو لم يعلم ) ، لأنه عزل حكمى ، لأن بقاء الوكالة يعتمد قيام

وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ أَوْ جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ ، وَإِنْ لَحَقَّ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا لِمْ يَجُزِلُهُ التصرفُ إِلاَّ أَنْ بَعُودَ مُسْلِمًا ، ومَنْ وكلَ آخَرَ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا لِمْ يَجُزِلُهُ التصرفُ إِلاَّ أَنْ بَعُودَ مُسْلِمًا ، ومَنْ وكلَ آخَرَ بِشَيْء مُمَ تَصَرَّفَ فِيها وَكُلَ بِهِ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ ، وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشَّرَاه لاَ يَجُوزُ أَن يَمْقِدَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً

الأمر، وقد بطل بهذه العوارض. قيد الجنون بالمطبق لأن قليله بمنزلة الإغماء، وحد المطبق شهر عندا بيوسف اعتباراً بما يسقط به الصوم، قال في الشر ببلالية معزيا إلى المضمرات: وبه بفتى، ومثله في القهستاني والباقلاني، وجعله قاضيخان في فصل ما يقضى به في المجتهدات قول أبي حنيفة وأن عليه الفتوى، فيحفظ، كذا في الحرر، وقال محد: حول؛ لأنه يسقط به جميع العبادات، وقال في التصحيح: قال في الاختيار: وهو الصحيح، أه، وقيد باللحاق لأنه قبله لا يبطل توكيله اتفاقا وقيدنا اللحوق بالحكم به لأنه لا يثبت إلا به، كا في الفيض وغيره، نم هذا كله فيا إذا كانت الوكانة غير لازمة محيث يملك عزله، مخلاف اللازمة؛ فإنها لا تبطل فيا إذا كانت الوكانة غير لازمة محيث يملك عزله، مخلاف اللازمة؛ فإنها لا تبطل بهذه العوارض كالوكالة ببيع الرهن والأمر باليد.

(وإذا مات الوكيل أوحن جنوناً مطبقاً بطلت وكالته) ؛ لبطلان أهليته (وإن لحق بدار الحرب مرتداً لم يجز له المتصرف) لسقوط أهليته (إلا أن يعود مسلماً) قبل الحركم بلحاقه لعود الأهلية ، قال في النهاية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام: وإن لحق الوكيل بدار الحرب مرتدا فإنه لا يخرج عن الوكالة عندهم جيماً مالم يقض القاضي بلحاقه . اه . قال في التصحيح: قالوا : هذا قول أبي حنيفة واعتمده النسفي والمحبوبي . اه . وعند أبي يوسف : لا تمود بعوده ؟ لأنه باللحاق التحق بالأموات ؟ فبطلت ولايته ولا تعود بعوده .

(ومن وكل) غيره ( بشيء ) من شراءأو بيمأو طلاق أو عتق ( ثم تصرف ) الموكل ( فيما وكل به ) بنفسه أو وكيل آخر ( بطلت الوكيالة ) لأنه لما تصرف فيه تمذر على الوكيل التصرف ؛ فبطلت وكالته .

( والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز ) له : أي لا يصح ( أن يعقد عند أبي حنيفه

مَّمَ أَبِيهِ وَجَدُّهِ وَولَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَزَوْجَذِهِ وَعَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ . وَقَالَ أَبُو يُو مُنْ أَبِيهُ وَمُنْهُمْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ إِلاَّ فِي عَبْدِهِ وَمُكَاتَبِهِ . وَقَالَ وَالْرَكِيلُ بِالْبَيْمِ يَتَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَنُحَمَّدٌ : لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِنُفْصانِ لاَ يَتَفَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ . وَالْرَكِيلُ بِالشَّرَاه يَجُوزُ عَقْدُهُ بِمُنْ الْقِيمَةِ وَزِيادَة يَتَفَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ . وَالْرَكِيلُ بِالشَّرَاه يَجُوزُ عَقْدُهُ بِمثلِ الْقِيمَةِ وَزِيادَة يَتَفَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ، وَالْوَكِيلُ بِالشَّرَاه يَجُوزُ عَقْدُهُ مِمْلِ الْقِيمَةِ وَزِيادَة يَتَفَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ،

مم ) من تردُّ شهادته له ، مثل ( أبيه: ) وأمه ( وجده ) وجدته و إن عَلَيا ( وواده وولد واده ) و إن سفل (وزوجته وعبده ومكانبه ) المتهمة ، ولدا تردُّ شهادتهم له، ولأن المنافع بينهم متصلة ؛ فصار بيما من نفسه من وجه ( وقالا : يجوز بيمه منهم بمثل القيمة ) ؛ لأن التوكيل مطلق والأملاك متباينة (إلافي عبده ومكانبه)؛ لأنه يبيع من نفسه ؛ لأن ما في يد العبد للمولى ، وكذا له حق في كسب المكاتب وينقلب حقيقة بالمجز ، قال فالتصحيح : وقد رجحوا دليله، واعتمده المحبوبي والنسني ( والوكيل بالبيع بجوز بيمه بالقليل والكثير ) والمَرْض والنقد ( عند أبي حنيفة ) لإطلاق الأمر ( وقالا : لا بجوز بيمه ) أي الوكيل ( بنقصان ) فاحش، بحيث ( لا يتفابن الناسُ ) أي لا يتحملون الغبن ( في مثله ) أي مثل هذا النقصان ، ولا بالمَرْض ؛ لأنمطلق الأم يتقيد بالمتعارف ، والمتعارف البيم بشن المثل والنقد ، قال في البزازية : وعليه الفتوى ، لكن قال في التصحيح : ورجح قول الإمام ، وهوالممول عليه عند النسني ، وهو أصح الأقاو بل والاختيار عند الحبوبي ، ووافقه الموصلي وصدر الشريمة . ا ه . وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية ، وفي التصحيح أيضاً : قال القاضي : واختلفت الروايات في الأجَلِ، والصحيح بجوز على كل حال ، وعن أبي يوسف: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة وقضاء الدين ايس له أن يبيع بالنسيئة ، وعليه الفتوى ، ا ه ( والوكيل بالشراء بجوز عقده بمثل القيمة وزيادة) يسيرة ، بحيث ( يتفابن الناسُ في مثلما ) ، إذا لم يكن له قيمة معروفة كالدار والفرس ولا يَجُوزُ بِمَا لاَ يَتَفَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ، وَالَّذِي لاَ يَتَفَاَبَنُ النَّاسُ فِيهِ ، مَا لاَ يَدْخُلُ نَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ ، وَإِذَا ضَمِنَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْمِ اللَّمْنَ عَنِ الْمُبْتَاعِ فَضَانُهُ بَاطِلْ ، وَإِذَا وَكُلَهُ بَبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَ نِصْفَهُ جَازَ عِنْدَ أَبِي الْمُبْتَاعِ فَضَانُهُ بَاطِلْ ، وَإِذَا وَكُلَهُ بَبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَ نِصْفَهُ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِنْ وَكُلَهُ بِشِرَاهِ عَبْدِ فَاشْتَرَى نِصْفَهُ فَاشَرَاهِ مَوْقُوفَ ، فَإِنِ اشْتَرَى بَافِيهُ لَزِمَ المُوكِلُ ، وَإِذَا وَكُلَهُ بِشِرَاهِ عَشَرَةٍ أَرْطَالِ لَحْمِ بِدِرْهَمِ مِنْ لَحْمِ فَاشْتَرَى عِشْرِينَ رِطْلًا بِدِرْهَم مِنْ لَحْمِ

ونحوها ، أما ماله قيمة معروفة وسعر مخصوص كالخبز واللحم ونحوها فزاد فيه الوكيل لاينفذ على الموكل ، و إن كانت الزيادة شيئا قليلا كالفلس وتحوه . نهاية (ولا يجوز بمالايتفابن الناس في مثله ) اتفاقا ( والذي لايتفابن الناس فيه ) هو (مالا يدخل تحت تقويم) جملة (المقومين) ومقابله وهو مايدخل تحت نقويم البعض -يتَفاين فيه ، قال في الذخيرة : وتكلموا في الحد الفاصل بين الفين اليسير والفاحش، والصحبح ماروىءن الإمام محمد فى النوادر أن كل غبن يدخل تحت تقويم المقومين فهو يسير ، ومالا يدخل تحت تقو بم المقومين فهو فاحش ، ثم قال : و إليه أشار في الجامع . ا ه ( و إذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع فضمانه باطل ) ؛ لأن حكم الوكيل أن يكون الثمن أمانة في يده ؛ فلا يجوز ابني موجبه بجمله ضامناً له ، فصار كالو شرط على المودّع ضمان الوديمة ؛ فلا يجوز (و إذا وكله ببيم عبده فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة) ؛ لإطلاق التوكيل، وقالا : لا بجوز ، لأنه غيرمتعارف؛ لما فيه من ضرر الشركة ، إلا أن يبيع النصف الآخر قبل أن مختصا ، قال في التصحيح :واختار قول الإمام البرهاني والنسني وصدر الشريمة (و إن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف ) اتفاقا ( فإن اشترى باقيه ) قبل الخصومة (لزم الموكل) ؛ لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كان موروثا بين جماعة فيحتاج إلى شرائه شِقْصاً شِقْصاً ؛ فإن اشترى الباق قبل رد الآمر البيم تعنين أنه وسيلة فينفذ على الآمر ، وهذا بالاتفاق . هداية ( و إذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم ) مثلا (بدرهم) واحد ( فاشترى عشرين ) رطلا ( بدرهم من لمم

رُبِاعُ مِثْلُهُ عَشَرَةٌ بِدِرْهُم لَزِمَ الْمَوَكُلِّ مِنْهُ عَشَرَةُ أَرْطَالَ بِنِصْفِ دِرْهُم عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَلْزَمُهُ الْمِشْرُونَ ، وَإِذَا وَلَلَهُ بِشِرَاء شَىٰه بِمَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْعَرِيَهُ لِنَفْسِهِ ، وَإِنْ وَكَلَهُ بِشِرَاه عَبْدِ بِفَيْر عَيْنِهِ فَاشْتَرَى عَبْداً فَهُو لِلْوَكِيلِ ، إلا أَنْ يَقْول : نَوَيْتُ الشَّرَاه لِلْمُوكِلِ ، أَوْ يَشْتَرِيَهُ عِمَالِ المُوكِلِ ؛

يباع مثله عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة أرطال بنصف درهم عند أبى حنيفة)؛ لأنه أمره بشراءالمشرة، ولم يأمره بالزيادة، فينفذ شراؤها عليه، و بشراءالعشرة على الموكل ( وقالا : يلزمه المشرون ) لأنه أمره بصرف الدرهم ، وظن أنه سعر عشرة أرطال ، فإذا اشترى عشرين فقد زاد خيرا ، قال في التصحيح : قال في الهداية : وذكر في بعض النسخ قول محمد مع أبي حنيفة ، ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل ، وقد مشي على قول الإمام النسني والبرهاني وغيرها (و إذا وكله بشراء شيء بعينه فليس له ) أي الوكيل ( أن يشتريه لنفسه)لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث اعتمد عليه ، ولأن فيه عزل نفسه ، ولا علمكه على ماقيل - إلا بمحضر من الموكل ؛ فلوكان النمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه ، أو لم يكن مسمى فاشترى بغير النقود ،أو وكل وكيلا بشرائه فاشترى الثانى بغيبة الأول \_ ثبت المك الوكيل الأول في هذه الوجوه ، لأنه خالف أمر الآمرفينفذ عليه ، ولو اشترى الثاني بحضرة الأول نفذ على الموكل الأول ؛ لأنه حضره رأيه فلم يكن مخالفًا . هداية ( و إن كلفه بشراء عبد بفير عينه فاشترى ) الوكيل ( عبدا ) من غير نية الشراء الموكل ولا إضافته إلى دراهمه ( فهو للوكيل ) ؛ لأنه الأصل (إلاأن يقول : نويت الشراء للموكل ، أو يشتريه بمال الموكل ) قال في الهداية : وهذه المسألة على وجوه : إن أضاف المقد إلى درام الآمر كان الآمر ، وهو المراد عندى بقوله « أو يشتريه يمال الموكل » وهذا بالإجماع ، و إن أضافه إلى دراهم نفسه كأن لنفسه ، و إن أضافه إلى دراهم مطلقة فإن نواها للآمر فيو الآمر ، و إن نواها لنفسه فلنفسه ، و إن تكاذبا في النية يُحَكِّمُ النقد بالإجماع ؛ لأنه دلالة ظاهرة ، و إن توافقًا على أنه لم تحضره النية ، قال محد: هو للماقد ، لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه ، إلا

وَالْوَكِيلُ بِالْخَصُومَةِ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي بُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، وَالْوَكِيلُ بِالْخَصُومَةِ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .

إذا ثبت جعله اخيره، ولم يثبت، وعن أبى يوسف يحكم النقد ؛ لأن ماأوقعه مطلقاً محتمل وجهين ، فيبقى موقوفا ، فن أى المالين نقد فقد فعل ذلك المحتمل لصاحبه ، ا ه باختصار .

( والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند ) أئتنا الثلاثة ( أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد)خلافازفر، هو يقول :رضى بخصومته، والقبض غير الخصومة ولم يرض به ، ولنا أن من ملك شيئاً ملك تمامه ، وتمام الخصومة بالقبض ، والفتوى اليوم على قول زفر ؟ لظهور الخيانة في الوكلاء ، وقد يؤتمن على الخصومة مَنْ لا : وتمن على المال ، ونظيره الوكيل بالنةاضي : يملك القبض على أصل الرواية ؛ لأنه في ممناه وضما، إلا أن المرف بخلافه، وهو قاض على الوضع، والفتوى على أن لا يملك. هداية . ونقل في التصحيح نحـوه عن الإسبيجابي والينابيم والذخيرة والواقعات. وغيرها ، ثم قال : وفي الصفرى التوكيل بالنقاضي يعتمد المرف ، إن كان في بلدة المرفُ بين التجار أن المتقاضي هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض، و إلا فلا ، وهذا اللفظ في التتمة ، ونقل مثله عن محد بن الفضل. اه. (والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة عند أبي حنيفة ) حتى لوأقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه يقبل ، لأنه وكله بالملك ؛ لأن الديون تقضى بأمثالها ، وهو يقتضى حقوقا ، وهو أصيل فيها ، فيكمون خصما ، وقالا : لا يكون خصما ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ، لأنه ليس كل من يؤَّمن على الـال يهتدى للخصومة ، فلم يكن الرضا بالقبض رضاً بالخصومة ، قال في التصحيح : وعلى قـول الإمام مشى الحبوبي في أصح الأفاوبل والاختيارات والنسني والموصلي وصدر الشريعة ، ثم قال : وقيد بقبض الدين لأن الوكيل بقبض المين لا يكون وكيلا بالخصومة فيها بالإجاع ، قاله في الاختيار وغيره، اه.

وَإِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ عَلَى مُوكِّلِهِ عِنْدَ الْقَاضِى جَازَ إِفْرَارُهُ ، وَلاَ يَجُوزُ ا إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَتُحَمَّدٍ إِلاَّ أَنَّهُ بَخْرُ حُمِنَ الْفُصُومَةِ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : بَجُوزُ إِقْرَّارُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي ، وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : بَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي ، وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : بَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي ، وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُ الْفَائِمِ ، الدَّيْنِ إلَيْهِ ، وَكِيلُ الْفَائِمِ اللَّهُ إِنْ إَلَيْهِ ، فَصَدَّقَهُ الْفَرِيمُ الدَّيْنَ ثَالِياً وَرَجَعَ بِهِ فَإِنْ حَضَرَ الْفَائِبُ فَصَدَّفَهُ وَإِلا دَفَعَ إِلَيْهِ الْفَرِيمُ الدَّيْنَ ثَالِياً وَرَجَعَ بِهِ فَلَى الْفَرِيمُ الدَّيْنَ ثَالِيا وَرَجَعَ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ إِنْ كَانَ بَاقِياً فِي بَدِهِ ،

(وإذا أقر الوكيل بالخصومة) سواء كان وكيل المدعى أو المدعى عليه (على موكله عندالقاضى جاز إقراره) لأنه مأمور بالجواب، والإقرار أحد نوعى الجواب، (ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضى عند أبى حنيفة ومحمد)؛ لأن الإقرار إذا يكون جوابا عند القاضى؛ لأنه في مقابلة الخصومة، فيختص به، فلو أقيمت بينة على إقراره في غير مجلس الفضاء لا ينفذ إقراره على الموكل (إلا أنه يخرج) المقر بذلك (من الخصومة): أى الوكالة، حتى لا يدفع إليه المسال، ولو ادمى المدعى ذلك الوكالة وأقام بينة لم تسمع ؛ لأنه زعم أنه وبعلل في دعواه (وقل أبو يوسف: يجوز إقراره عليه) ولو (عند غير القاضى)؛ لأنه قائم مقم الوكل، يوسف: يجوز إقراره عليه) ولو (عند غير القاضى)؛ لأنه قائم مقم الوكل، وإقراره يختص بمجلس القضاء؛ فكذا إقرار نائبه، قال في التصحيح: قال الإربرج في: والصحيح قولها.

(ومن ادعى أنه وكيل) فلان (النائب في قبض دبنه فصدقه الفريم) بدعواه (أمر بتسليم الدبن إليه)؛ لإقراره باستحقاق القبض له من غير إسقاط حق الفائب (فإن حضر الفائب فصدقه) فَيماً (وإلا) أى: وإن لم بصدقه ( دفع إليه الغريم الدبن ثانياً ) لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة ، والقول في ذلك قوله مع يمينه ، فيفسد الأداء ( ورجع به )أى بما دفعه ثانيا (على الوكيل) أى الذي ادعى الوكالة ، وهذا (إن كان) المال ( باقيا في يده ولو حكما ، فإن استهلك فإنه يضمن مثله ، خلاصة ، وإن ضاع في يده لم يرجع عليه ، إلا أن يكون ضمنه عند الدفع ، ولو لم يصدقه ودفع إليه على ادعائه فإن رجع صاحب المال على الفريم رجع الفريم على الوكيل ؛ لأنه لم بصدقه في الوكالة ، وإنما دفع إليه على ادعائه فإن رجع صاحب المال على الفريم رجع الفريم على الوكيل ؛ لأنه لم بصدقه في الوكالة ، وإنما دفع إليه على رجاء الإجازة ، فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه ، هداية .

# وَإِنْ قَالَ ﴿ إِنِّى وَكِيلٌ مِقْبَضِ الْوَدِيمَةِ » فَصَدَّفَهُ الْمُودَعُ لَمْ أَيُوْ مَرْ بِالنَّسْلِمِ إِلَيْهِ كتاب الكفالة

الْكَمْالَةُ ضَرْبَانِ: كَمَالَةٌ بِالنَّمْسِ، وَكَمَالَةٌ بِاللَّهِ.

فَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ جَائِزَةٌ ، وَالمَضْمُونُ بِهَا إِحْضَارُ المَكْفُولِ بِهِ، وَتَنْمَقِدُ إِذَا قَالَ « تَكَفَّلْتُ بِنَفْسِ فُلاَنٍ ، أَوْ بِرَ قَبَتِهِ ، أَوْ بِرُوحِهِ ، أَوْ بِجَسَدِهِ ، أَوْ بِجَسَدِهِ ، أَوْ بِمُكْتَهِ ، ، أَوْ بِرَأْسِهِ ، أَوْ بِمُكْتَهِ ، ،

(وإن قل) المدعى (إلى وكيل) فلان الفائب (بقبض الوديمة) التى عندك (فصدقه المودّعة) في دعواه (لم بؤمر بالتسليم اليه) ؛ لأنه أقر له بمال الفير، بخلاف الدين ، ولو ادعى أنه مات أبوه وترك الوديمة ميراثاً له ولا وارث له غيره وصرّا قه المودّع أمر بالدفع إليه ؛ لأنه لا يبقى ماله بمد موته ؛ فقد اتفقا على أنه مال الوارث ، ولو ادعى أنه اشترى الوديمة من صاحبها وصدقه المودّع لم يؤمر بالدفع إليه ؛ لأنه ما دام حيا كان إقرارًا بملك الفير ، هداية .

#### كتاب الكفالة

وجه المناسبة بينها و بين الوكالة أن كلا منهما استعانة بالغير .

( الكفالة ) لغة : الضم ، وشرعاً : ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة . (١)

وهي ( ضربان : كفالة بالنفس ، وكفالة بالمال)وتكونبهما مماً، كايأتي .

(فالكفالة بالنفس جائزة) الإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام « لزعيم غارم» (٢)

(والمضمون بها إحضار المسكفول به) ؛ لأن الحضور لازم على الأصيل ؛ فجاز أن يلتزم السكفيل إحضاره كا فى المال (وتنعقد) كفالة النفس ( إذا قال: تكفلت بنفس فلان ، أو برقبته ، أو بروحه، أو بجسده ، أو برأسه) أو ببدنه ، أو بوجهه أو نحو ذلك مما يعبر به عن السكل ، حقيقة أو عرفا ، على مامر فى الطلاق . هداية ( أو ) قال : كفلت ( بنصفه أو بثلثه ) أو بجزء شائع منه ، لأن النفس الواحدة

<sup>(</sup>١) يدل على أن الكفالة في اللغة الضم مطلقا قوله تعالى حكاية عن مريم ( وكفلها تركريا ) أي ضمها إلى نفسه للقيام بأمرها .

<sup>(</sup>٢) الزعيم : هو الكفيل ، وفي القرآن الكريم (ولمن جاء به حمل بعير وأنابه زعيم )

وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ «ضَمِنْتُهُ ، أَوْ هُوَ عَلَى "أَوْ إِلَى "أُو أَنَا زَعِيمْ بِهِ ، أَوْ قَبِيلْ » ، فإن شَرَطَ فِي الْحَفَارَ فِي وَقْتِ بِعَيْنِهِ أَزِمَهُ إِحْضَارُهُ إِذَا طَاكَبُهُ بِهِ فِي وَقْتِ بِعَيْنِهِ أَزِمَهُ إِحْضَارُهُ إِذَا طَاكَبُهُ بِهِ فِي وَقْتِ بِعَيْنِهِ أَزِمَهُ إِحْضَارُهُ إِذَا طَاكَبُهُ بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، فإنْ أَحْضَرَهُ وَ إِلاّ حَبْسَهُ الخَّاكِمُ حَتَّى يُحْضِرَهُ ، وَإِذَا أَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ فِي مَكَانِ يَقْدِرُ الْمَكْفُولُ لَهُ عَلَى مُحَاكَمَتِهِ بَرِيء وَإِذَا تَكَفَّلُ بِهِ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ فِي تَجْلِسِ الْقَاضِي السَّاسَةُ فِي السَّوقِ بَرِيء ، وَإِنْ سَلَّمَهُ فِي بَرِّيَةٍ لَمْ بَبْرَأً ،

فى حقى الـكفالة لا تتجزأ ؛ فـكان ذكر بمضها شائماكذكركلها (وكذلك إن قال : ضمنته ، أو هو على ، أو إلى ) أو عندى ؛ لأنها صيغ الالتزام ( أو أنابه زعيم ) أى كفيل ( أو قبيل ) هو بممنى الزعيم ، مخلاف ما إذا قال : أنا ضامن بمعرفته ؛ لأنه النزم المعرفةدون المطالبة . هداية (فإن شرط) الأصيل (والكمالة تسليم المـكفول به في وقت بعينه لزمه ) أي لزم الـكفيل ( إحضارُه) أي إحضار المَكْفُولُ بِهِ ﴿ إِذَا طَالِبُهُ بِهِ ﴾ الأصيل ﴿ فِي ذَلْكُ الْوَقْتُ ﴾ وفاء بما التمزمه كالدين المؤجل إذا حلَّ ( فإن أحضره) فَيهاً ، لأنه وفي ما عليه ( و إلا ) أى : و إلا يحضره ( حبسه الحاكم ) لأمتناعه عن إيفاء حق مستحق، واسكن لا يحبسه أول مرة لعله لم يدر لماذا دعى ، ولو غاب المحقول بنفسه أمهله الحاكمدة ذهابه و إيابه ، فإن مضت ولم محضره حبسه ، لتحقق الامتناع عن إيفاء الحق. هداية ( وإن أحضره وسلمه في مكان يقدر المكفول له على محاكمته ) كالمصر ، سواء قبله أو لم يقبله ( برىءمن الـكفالة) لأنه أنى بما النزمه ، إذ لم يلتزم النسليم إلا موة واحدة ( و إذا تـكفل به على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برىء) أيضاً ، لحصول المقصود ، لأن المقصود من شرط التسليم فى مجلس القاضى إمكان الخصومة و إثبات الحق ، وهذا حاصل متى سلمه في المصر ، لأن الناس يعاونونه على إحضاره إلى القاضى ، فلا فائدة في التقييد ، وقيل : لا يبرأ في زماننا ، لأن الظاهر المعاونة على الامتناع ، لا على الإحضار ، فـكان تقييده مفيداً . هداية وفي الدر عن ابن مَلك : و به يفتي في زماننا ، لتهاون الناس . ا ه ( و إن سلمه فى برية لم يبرأ )، لأنه لا يقدر على المخاصمة فيها ، فلم يحصل المقصود ، وكذا وَ إِنْ مَاتَ الْمَكُفُولُ بِهِ بَرِىء الْمَكْفِيلُ بِالنَّفْسِ مِنَ الْمُكَفَالَةِ ، فَإِنْ تَعَكَفُلَ بِهِ فَوَقْتِ كَذَا فَهُوَ ضَامِنُ لِمَا عَلَيْهِ وَهُوَ أَلْفَ وَمُوَ أَلْفَ وَمُو أَلْفَ وَمَ يَعْضِرْ مُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَزِمَهُ ضَمَانُ المَالِ وَلَمَ يَبْرَأُ مِنَ الْمَكَفَالَة بِالنّفْسِ وَلَا تَجُوذُ الْمَكَفَالَة بِالنّفْسِ فِي الْمُلْوَدِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة ، وَقَالاً : يَجُوذُ وَلا تَجُوذُ الْمَكُفُولُ بِهِ أَوْمَ جُهُولاً وَأَمَّا الْمَكُفُولُ بِهِ أَوْمَ جُهُولاً وَأَمَّا الْمَكُفُولُ بِهِ أَوْمَ جَهُولاً

إذا سلمه في سواد ، لعدم قاض يفصل الحسكم فيه ، ولو سلم في مصر آخر غير المصر الذي كفل به برى و عند أبي حنيفة ، القدرة على المخاصة فيه ؛ وعندها لا يبرأ ، لأنه قد يكون شهوده فيا عَيّنه ، ولو سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرأ ، لأنه لا يقدر على المحاكة فيه . هداية ( وإذا مات المحفول به برى و المحفيل بالنفس من المحفالة) ؛ لأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن المحفيل ، وكذا إذا مات المحفيل ؛ لأنه لم يبق قادراً على تسليم المحفول به بنفسه ، وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب ، مخلاف المحفيل بالمال، ولو مات المحفول به بنفسه ، وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب ، مخلاف المحفيل بالمال، ولو مات المحفول له فللوصى أن يطالب المحفيل ، و إن لم يكن فلوار ثه لقيامه مقام اليت . هداية . ( و إن تحكمل بنفسه على أنه إن لم بوف به في وقت كذا فهو ضامن لماعليه وهو أنف ) مثلا ( فلم يحضره في ) ذلك ( الوقت ) المدين فهو ضامن المدال ) لأنه عَدَّقَ المحفرة أنه بالمال بشرط متعارف فصح ( ولم يبرأ من المحفالة بالنفس ) لعدم التنافى .

( ولا تجوز الكفالة بالفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة ) قال في الهداية : معناه لا يجبر عليها عنده ، وقالا : بجبر في حد الفذف ، لأن فيه حق العبد ، بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى . ا ه . قال في التصحيح \_ بعد ماذكر عبارة الهداية \_ فسره بذلك لأن الإسبيجابي قال : المشهور من قول علمائنا أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص جأئزة في اختيار المطلوب ، أما القاضي لا يجبره على إعطاء الكفيل ، وقال أبو يوسف ومحد : يؤخذ منه الكفيل ، ابتداء ، واختار قول الإمام النسفي والمحبوبي وغيرها . ا ه .

( وأما الـكفالة بالمال فجائزة ، معلوما كان المال المسكفول به أو مجهولا ) ؟

إِذَا كَانَ دَبْنَا صَحِيحًا ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : تَكَفَّلْتُ عَنْهُ بِأَلْفٍ ، أَوْ بِمَا لَكَ عَلَيْه ، أَوْ بَمَا لَكَ عَلَيْه ، أَوْ بَمَا يُدْرِكُكَ فِي هَذَا الْبَيْعِ ، وَالْمَكَفُولُ لَهُ بِالْجِهَارِ : إِنْ شَاء طَالَبَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ ، وَإِنْ شَاء طَالَبَ كَفِيلَهُ .

وَ يَجُوزُ تَمْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِالشَّرْطِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : مَا بَايَعْتَ فَلَانَاً فَعَلَى ، أَوْ مَا ذَابَ لَكَ عَلَيْهِ فَعَلَى ، أَوْ مَا غَصَبَكَ قَعَلَى ،

لأن مهنى الكفالة على التوسع؛ فتتحمل فيها الجهالة (إذا كان) المكنول به (دينا صحيحاً) وهو: الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، واحترز به عن بدل الكتابة، وسيأتى، وذلك (مثل أن يقول: تكفلت عنه بألف) مثال المعلوم، ومثال الحجمول قوله: (أو بمالك عليه، أو بما يدركك في هذا البيع) ويسمى هذا ضمان الدرك (والمكفول له بالخيار) في المطالبة: (إن شاء طالب الذي عليه الأصل) ويسمى الأصيل، (وإن شاء طالب كفيله)؛ لأن الكفالة ضمّ ذمة إلى ذمة في المطالبة، كا مر، وذلك يقتضى قيام الأول، لاالبراءة عنه؛ الإإذا شرط فيه البراءة؛ فحبنئذ ينعقد حوالةً اعتباراً المعنى، كا أن الحوالة بشرط أن لا ببرأ بها الحيل تكون كفالة، ولو طالب أحدها له أن يطالب الخور، وله أن يطالبهما. هداية.

(ويجوز تعليق الكفالة بالشرط) الملائم لها ، وذلك بأن يكون سبباً لنبوت الحق (مثل أن يقول : ما ) بمعنى إن ، أو موصولة والعائد محذوف ، أى إن (بايعت ) أو الذى بايعت به ( فلانا فعلى ، أو ماذاب ) أى ثبت (لك عليه فعلى ، أو ماغصبك فعلى ) وكذا قوله لامرأه الغير : كفلت لك بالنفقة أبدأ مادامت الزوجية خانية . أو يكون شرطاً لإمكان الاستيفاء ، مثل : إن قدم فلان فعلى ماعليه من الدين ، أو شرطا لتعذره ، نحو : إن غاب عن المصر ؛ فهد جملة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بها ، ولا يصح تعليقها بغير الملائم \_ نحو ؛ إن هبت الريح ، أو جاء المطر \_ فتبطل الكفالة به ، لأنه تعليق بالخطر ، وما في الجوهرة تبعا للهداية من أنه تصح الكفالة ويجب المال حالا ، قال الزيلمي : هذا الجوهرة تبعا للهداية من أنه تصح الكفالة ويجب المال حالا ، قال الزيلمي : هذا

وَإِذَا قَالَ : تَكَفَّلْتُ عِمَا لِكَ عَلَيْهِ ، فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِأَلْفٍ عَلَيْهِ ضَيِنَهُ الْكَفِيلُ مَعَ بَمِينِهِ فِي مِقْدَارِ الْكَفِيلُ ، فإن لَمْ نَقُم الْبَيِّنَةُ فَالْقُولُ قَوْلُ الْكَفِيلِ مَعَ بَمِينِهِ فِي مِقْدَارِ مَا يَهْتَرِفُ بِهِ ، فإن اعْتَرَفَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ بِأَ كُثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُصَدَقْ عَلَى مَا يَهْتَرِفُ بِهِ ، فإن اعْتَرَفَ الْمَكُفُولُ عَنْهُ وَبِفَيْرِ أَمْرِهِ ، فإن كَفَلَ كَفُولُ عَنْهُ وَ بِفَيْرِ أَمْرِهِ ، فإن كَفَلَ كَفْهِيهِ . وَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ مِأْمِرِ المَكْفُولُ عَنْهُ وَ بِفَيْرِ أَمْرِهِ مَ مُ بُوحِع عَا مُؤَدِّيهِ بِأَمْرِهِ رَجَعَ عَا مُؤَدِّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَفَلَ مَفَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِع عَا مُؤَدِّيهِ إِنْ كَفَلَ مَنْ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِع عَا مُؤَدِّيهِ فَا مُؤَدِّيهِ إِنْ كَفَلَ مَفَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِع عَا مُؤَدِّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَفَلَ مَفَيْرٍ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِع عَا مُؤَدِّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَفَلَ مَفَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِع عَا مُؤَدِّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَفَلَ مَفَيْرِ أَمْرِهِ لَمْ يَرْجِع عَا مُؤَدِّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَفَلَ مَنْ إِنْ مَا يُولِدُ عَلَيْهِ الْمُولُ عَنْهُ مِي الْمَعْ فَالْمُ الْمُعْمَلِهِ مَا مُؤَدِّى عَلَيْهِ مَا مُؤَدِّى عَلَيْهِ مَلْ الْمَعْلِي الْمُؤْمِ لَهُ إِنْ عَلَاهِ مَا مُؤْمِدُ الْمُؤْمِ لَوْ الْمُؤْمِ لَهُ مُولُومِ لَهُ مِلَهُ مَا يُؤْمِلُ عَلَى مُعْمِلِهِ مَلْ مُؤْمِ لَعْلَى مُؤْمِ الْمُؤْمِ لَمْ الْمَعْمِلُهُ مَا يُولِعُهُ مِلْمُوهِ لَمْ الْمُؤْمِ لَعْلَاهِ الْمُؤْمِ لَهُ الْمُؤْمِ لَوْمِ لَعْلَى الْمُؤْمِ لَوْمُ لَوْمُ لَالْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لَوْمُ لَوْمِ لَعْلِيمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لَا لَكُولُولُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِقُولُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِ لَوْمُ لَا مُؤْمِ الْمُؤْمِ لَمُ الْمُؤْمِ لَالْمُؤْمِ لَا الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ لَالْمُ مُوالْمُ الْمُؤْمِ لَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لَالْمُؤْمِ لَالْمُ عَا مُؤْمِ الْمُؤْمِ لَالْمُؤْمِ لَا الْمِؤْمِ لَالْمُؤْمِ لَالْمُولُ عَلَى الْمُؤْمِ لَالْمُؤْمِ لَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لَمُ الْمُولُولُ مُؤْمِ الْمُؤْمِ لَا مُؤْمِ لَالْمُؤْمِ لَالْمُؤْمِ لَمُ الْمُؤْمِ لَا مُؤْمِ الْمُؤْمِ لَالْمُؤْمِ لَالْمُؤْمِ لَا الْمُع

سهو، فإن الحسكم فيه أن التعليق لا يصح ولا يلزمه ؛ لأن الشرط غير ملائم، فصار كما لوعلقه بدخول الدار ونحوه مما ايس بملائم، ذكره قاضيخان وغيره. ه. وكذا حقق المحقق ابن الهام (وإذا قال) السكفيل: (تسكفلت بما للكعليه، فقاءت البينة بألف عليه ضمنه السكفيل) لأن الثابت بالبينة كالثابت مُعاينة فيتحقق ماعليه، فصح الضان به (وإن لم تقم البينة فالقول قول السكفيل مع يمينه في مقدار مايعترف به)، لأنه منكر الزيادة، والقول قول المنكر ببعينه (فإن اعترف للسكفول عنه بأكثر من ذلك) الذي اعترف به السكفول عنه بأكثر من ذلك) الذي اعترف به السكفيل (لميصدق على كفيله) لأنه إقرار على الغير، ولا ولاية له عليه، ويصدق في حق نفسه، لولايته عليها.

( وتجوز الكدفالة بأمر المكفول عنه ، وبغير أمره ) لأنه التزام المطالبة ، وهو تصرف في حتى نفسه ، وفيه نفع المطالب ، ولاضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع إذ هو عند أمره ( فإن ) كان ( كفل بأمره رحع ) الكفيل ( بما يؤدى عليه ) : أى على الأصيل ؛ لأنه قضى دينه بأمره ، وهذا إذا أدى مثل الذى ضمنه قدراً وصفة ، أما إذا أدى خلافه رجع بما ضمن لا بما أدى ، كما إذا تكفل بصحاح أو جياد فأدى مكسرة أو زيوفاً وتجوّز بها الطالب ، أو أعطاه دنانير أو مكيلا أو موزوناً رجع بما ضمن : أى بالصحاح أو الجياد ، لأنه ملك الدين بالأداء ، بخلاف المأمور بقضاء الدين حيث يرجع بما أدى ، لأنه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين بالأداء ، جوهرة (و إن) كان ( كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه ) ؛ لأنه متبرع بأدائه .

وَلَيْسَ لِلهِ كَفَيلِ أَنْ يُطَالِبَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ بِالْمَالِ فَبْلَ أَنْ يُؤَدِّى عَنْهُ ، وَإِذَا أَبْرَأَ فَإِنْ لُوزِمَ بِالْمَالَكَانَ لَهُ أَنْ يُبلَازِمَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ حَتَّى يُخَلِّصَهُ ، وَإِذَا أَبْرَأَ الْمُفَيلَ الطَّالِبُ الْمَكُنُولَ عَنْهُ أَو اسْتَوْفِي مِنْهُ بَرِىء الْمَكَفِيلُ ، وَإِنْ أَبْرِأً الْمُكَفِيلَ لَمْ الْمَكْفُولُ عَنْهُ ، وَلاَ بَجُوزُ نَفْلِقُ الْبَرَاءةِ مِنْ الْمَكْفُولُ عَنْهُ ، وَلاَ بَجُوزُ نَفْلِقُ الْبَرَاءةِ مِنْ الْمُفَالَةِ بِشَرْطٍ ، وَكُلُّ حَقِي لاَ يُصِحِ الْمُشْتَرِي بِالنَّمَنِ جَازَ ، وَإِنْ وَالْمُلُودِ وَالْفَصَاصِ ، وَإِذَا أَكَفُلُ عَنِ الْمُشْتَرِى بِالنَّمَنِ جَازَ ، وَإِنْ

(وليس السكفيل أن يطالب المسكفول عنه بالمال) الذي كفله عنه (قبل أن يؤديه عنه) ، لأنه لا يملكه قبل الأداء ، بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قبل الأداء كا مر (فإن لوزم) السكفيل ( بالمال ) المسكفول به ( كان له أن يلازم المسكفول عنه ) وإن حبس به كان له أن يحبسه (حتى يخلصه ) ، لأنه لم يلحقه مالحقه إلا من جهته فيجازى بمثله ( وإذا أبر أ الطالب المسكفول عنه أو استوفى منه برىء السكفيل ) ، لأن براءة الأصيل توجب براءة السكفيل ( وإن أبر أ ) الطالب ( السكفيل له يبر إ المسكفول عنه ) ، لبقاء الدين عليه ، وكذا إذا أخر الطالب ( السكفيل لم يبر إ المسكفول عنه ) ، لبقاء الدين عليه ، وكذا إذا أخر عن السكفيل لم يتأخر عن السكفيل ، ولو أخر عن السكفيل لم يتأخب ر عن السكفيل الم يتأخب عن السكفيل الم يتأخر عن السكفيل ، هداية .

(ولا يجوز تعليق البراءة من السكفالة بشرط) كإذا جاء غد فأنت برى م منها ، لأن فى الإبراء معنى التمليك كالإبراء عن الدين ، قال فى الهداية : ويروى أنه يصح ، لأن عليه المطالبة دون الدين فى الصحيح، فكان إسقاطاً محضاً كالطلاق ، ولهذا لا ترتد إبراء السكفيل بالرد ، بخلاف براءة الأصيل . اه .

( و كل حق لا يمكن استيفاؤه من السكنفيل لاتصح السكفالة به كالحدود والقصاص ) قال في الهداية : معناه بنفس الحد ، لابنفس مَنْ عليه الحد ، لأنه يتعذر إنجابه عليه ، لأن العقو بة لا تجرى فيها النهابة . ا ه .

( و إذا تسكفل عن الشترى بالثمن جاز ) ، لأنه دين كسائر الديون ( و إن

عَكَفَلَ عَنِ الْبَائِمِ بِالْمَبِيعِ لَمْ بَصِح ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةُ لِلْحَمْلِ فَإِنْ كَانَتْ بِفَيْرِ عَيْنِهَا جَازَتِ كَانَتْ بِفَيْرِ عَيْنِهَا جَازَتِ كَانَتْ بِفَيْرِ عَيْنِهَا جَازَتِ الْكَفَالَةُ بِالْخُمْلِ ، وَ إِنْ كَانَتْ بِفَيْرِ عَيْنِهَا جَازَتِ الْكَفَالَةُ ، وَلاَ نَصِح الْكَفَالَةُ إِلا بِقَبُولِ المَكْفُولِ لَه فِي تَجْلِسِ الْمَقْدِ ، اللّه فِي مَشَالَة وَاحِدَة ، وَهِي أَنْ يَقُولَ المَرِيضُ لُوَارِثِهِ : تَكَفَّلُ عَنى بِما عَلَى اللّه فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة ، وَهِي أَنْ يَقُولَ المَرِيضُ لُوَارِثِهِ : تَكَفَّلُ عَنى بِما عَلَى مِن الدَّيْنِ فَلَ اللّهِ بِمِنْ الدّينِ فَلَ اللّهِ بِهِ عَلَى الْمُرَمَاء ، وَ إِذَا كَانَ الدّينُ عَلَى الْمُدَبِّنِ وَكُلُ وَاحِدِ مِنْ الدّينِ فَلَ شَامِنْ عَنِ الآخِرِ فَمَا أَدَّى أَحَدُهُا لَمْ يَرْجِعْ فِي هِ عَلَى شريكِهِ حَتَّى مِنْهُمَا كَفِيلٌ ضَامِنْ عَنِ الآخِرِ فَمَا أَدَّى أَحَدُهُا لَمْ يَرْجِعْ عِهِ عَلَى شريكِهِ حَتَّى مِنْهُمَا كَفِيلٌ ضَامِنْ عَنِ الآخِرِ فَمَا أَدًى أَحَدُهُا لَمْ يَرْجِعْ عِهِ عَلَى شريكِهِ حَتَّى

تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح ) ، لأنه مضمون بغيره \_ وهو النمن \_ والكفالة بالأعيان المضمونة إنما تصح إذا كانت مضمونة بنفسها كالمبيع فاسداً والمقبوض على سوم الشراء والمفصوب ( ومن استأجر دابة ليحمل عليها ) أو عبداً للخدمة ( فإن كانت الإجارة ) الدابة ( بعينها ) أو عبد بعينه ( لم تصح الكفالة بالحل ) عليها والخدمة بنفسه ، لأن الكفيل يعجز عن ذلك عند تعذره بالموت ونحوه ( وإن كانت ) الدابة ( بغير عينها ) وعبد بغير عينه ( جازت الكفالة ) ، لأن الستحق حينة لدمقدور المحقيل .

(ولا تصح السكفالة) بنوعيها (إلا بقبول المسكفول له في مجلس العقد) قال في التصحيح: وهذاعند أبي حنيفة ومحمد ، وقال أبو يوسف: يجو ز إذا بَلْمَه فأجاز ، والمحتار قولها عند المحبوبي والنسني وغيرها (إلا في مسألة واحدة ، وهي أن يقول المريض) الملى و لوارثه: تسكفل عني بما على من الدين ، فتسكفل به ) الوارث ومع غيبة الفرماء) فإنه يصح اتفاقاً ، استحساناً ؛ لأن ذلك في الحقيقة وصية ، ولذا يصح وإن لم يسم المسكفول كم ، وشرط أن يكون مليئا قال في المداية: ولوقال المريض ذلك لأجنبي اختلف المشايخ فيه . اه قال في الفتح: والصحة أوجه . (وإذا كان الدين على اثنين كل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر) بأمره (فها أدى أحدها) من الدين الذي عليهما (لم يرجع به على شريكه حتى

يَزِيدَ مَا يُؤَدِّيهِ عَلَى النِّصْفِ فَيَرْجِعَ بِالزِّيَادَةِ، وَ إِذَا تَسَكَفَّلَ اثْنَانِ عَنْ رَجُلَ إِأَلَفَ عَلَى أَنْ كُنَّ وَاحِدٍ مِنْهُما كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبهِ فَمَا أَدَّاهُ أَحَدُّهُا يَرْجِع بِنِصْفِهِ عَلَى شَرِيكِهِ ، قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً ، وَلا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ ، حُرُّ تَكَفَّلَ بِهِ أَوْ عَبْدٌ ،

وَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلَ وَعَلَيْهِ دُبُونَ ۗ وَلَمْ يَثْرُكُ شَيْئًا فَتَسَكَفَّلَ رَجُلَ عَنْهُ لِيُغْرَمَاء لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ عِنْدَ أَبِي حَنْيَفَةَ ، وَقَالاً : تَصِحُّ

يزيد ما يؤديه على النصف ) لتحقق النيابة (فيرجم بالزيادة) ، لأن الأداء إلى النصف قد تمارض فيه جهة الأصالة وجهة الكفالة ، والإيقاع عن الأصالة أولى ؛ لما فيه من إسقاط الدين والطالبة جميعاً ، مخلاف الكفالة فإنه لادين على الكفيل (وإذا تحكفل اثنان عن رجل بألف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه ) الآخر فما أداه أحدهما يرجع بنصفه على شريكه ، قليلا كان ) ما أداه (أو كثيراً) قال في المداية : ومه في المسألة في الصحيح أن تسكون كفالة بالكل عن الأصيل ، و بالكل عن الشريك ؛ لأن ماأداه أحدهما وقع شائعاً عنهما ، إذ السكل كفالة فلا ترجيح للبهض على البعض ، مخلاف ما تقدم . اه .

( ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة ، حر تكفل به أو عبد ) لما مر من أن شرط صحة الكفالة بالمال أن يكون ديناً صحيحاً ، وهو : مالا يسقط إلا بالأداء أو الإبر اه ، والمكاتب لو عجز سقط دينه .

幸 幸 米

(وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئًا فتكفل رجل) وارثا كان أو فيره (عنه للفرماء) بما عليه من الديون (لم تصح السكفالة عند أبي حنيفة) ؟ لأن الدين سقط بموته مفلسًا ، فصار كالو دفع المال ثم كفل به إنسان (وقالا: تصح) السكفالة ؛ لأنه كفل بدين ابت ولم يوجد المُسْقِط ، ولهذا يبقى في الآخرة ولو تبرع به إنسان يصح ، قال في التصحيح : واعتمد قول الإمام الحجوبي والنسني

### كتاب الحوالة

الْحُوَالَةُ جَائِزَةٌ بِالدُّيُون، وَ تَصحُّ بِرِضاً المُحِيل وَالمُحْتَالَ لهُ وَالْمُحَالَ عَلَيْهِ وَإِذَا تَمَّتِ الْحُوَالَةُ بَرِى، المُحِبلُ مِنَ الدَّيْنِ ،

وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي وغيرهم . اه . قيد يكونه لم يترك شيئاً لأنه لو ترك ما بفي ببعض الدَّبْن صح بقدَّره كما في ابن ملك .

### كتاب الحوالة

مناسبتها للسكفالة من حيث إن كلا منهما الآبر ام بما على الأصيل ، و يستعمل كل منهما مرضم الآخر ، كا مر .

( الحوالة ) لفة : النَّقُلُ ، وشرعاً : نقل الدين من ذمة الحيل إلى ذمة. الحال عليه .

وهى (جائزة بالديون) دون الأعيان ؛ لأنها 'تنبي عن النقل ، والتحويل في الدين لا في الدين . هداية (وتصح) الحوالة (برضا الحيل) وهوالمد يون؛ لأن ذوى المروءات قد يستنكفون عن تحمل ما عليهم من الدين (والمحتال له) وهو الدائن ؛ لأن فيه انتقال حقه إلى ذمة أخرى ، والذمم منفاوتة (والحال عليه) وهو من يَقْبَلُ الحوالة ؛ لأن فيها إلزام الدين ، ولا إلزام بلا التزام . ولا خلاف إلا في الأول ، قال في الزيادات : الحوالة تصح بلا رضا الحيل ؛ لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه ، والحيل لا يتضرر ، بل فيه منفعة ؛ لأن الحتال عليه لا يرجم إذا لم يسكن بأمره . درر .

(وإذا تمت الحوالة) باستيفاء ما ذكر (برىء الحيل من الدين) على المختار وقال زفر: لايبرا ، اعتباراً بالسكفالة ؛ لأن كل و احدمهماعقد توثق، ولأتمتنا أن الحوالة للنقل لفة ، والدين متى انتقل من الذمة لا يبتى فيها ، بخلاف السكفالة فإنها الضم ، والأحكام الشرعية وفاق المانى اللفوية ؛ والتوثق باختيار الأملا

وَلَمْ بَرجِمِ الْمُحْتَالَ نَلَى المُحِيلِ إِلاّ أَنْ يَتْوَى حَقَّهُ ، وَالتَّوَى عِنْدَ أَبِي حَنِيْهَ حَدُ أَمْرَيْنَ : إِمَّا أَنْ يَجْحَدَ الخُوالَةَ وَيَخْلِفَ وَلاَ بَيِّنَة عَلَيْهِ ، أَوْ يَمُوتَ مُفْلِساً . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : هٰذَان وَوَجْهُ قَالِتُ ، وَهُوَ أَنْ يَحْكُمُ الحَاكِمُ بإفلاسِهِ في حَالِ حَيَانِهِ ،

وَ إِذَا طَالَبَ المُحَالُ عَنيهِ المُحِيلَ بِمِثْلُ مَالُ الْحَوَالَةِ فَقَالَ المُحِيلُ « أَحَلْتُ بِدَيْنِ لِى عَلَيْكَ » لَمَ 'يُقْبَلْ قُولُهُ ، وَكَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ الدَّيْنِ ، وَإِنْ طَالَبَ الْمِحِيلُ الْمُخْتَالَ بِمَا أَحَالَهُ بِهِ

والأحسن قضاء (ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى) بالقصر — يهلك (حقه) ؛ لأن براءته مقيدة بسلامة حقه ؛ إذهو المقصود (والنوى عند أبى حنيفة أحد أمرين) فقط: (إما أن يجحد) المحالُ عليه (الحوالة و يحلف) على ذلك (ولا بينة) للمحتال ولا للمحيل لإثباتها (عليه ، أو) بأن (يموت مفلساً)؛ لأن المعجز عن الوصول إلى حقه يتحقق بكل منهما ، وهو التوى حقيقة (وقالا :هذان) الأمران (ووجه ثالث ، وهو : أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حيانه) لمجزه عن الأخذ منه وقطعه عن ملازمته ، ولأبى حنيفة أن الدين ثابت فى ذمته ، وتعذّر ألا ستيفاء لا يوجب الرجوع ، كالو تعذر بغيبته ، بخلاف مو ته ؛ لخراب الذمة قال فى التصحيح : ومشى على قوله النسنى ورجح دليله . أه. قال شيخنا : وظاهر كلا يهم متوناً وشروحاً تصحيح فول الإمام ، ولم أر من صحيح قولها . أه.

\* \* \*

(و إذاطالب المحال عليه الحيل بنل مال الحوالة) الذي أحال به عليه ودفعه إلى المحتال (فقال الحيل): إنما (أحلت بدين) كان (لى عليك ؛ لم يقبل قوله): أى قول الحيل في دعوى الدين السابق (وكان عليه مثل الدين) الذي كان أحال به ؛ لأن سبب الرجوع قد تحقق — وهو قضاء دينه بأمره — و الحوالة ليست بإقر ار بالدين لصحتها بدونه ، غير أن المحيل بدعى عليه ديناً وهو منكر، والقول قول المنكر (و إن طالب الحيل المحتال بما) كار (أحاله به) مدعياً وكالته بقبضه قول المنكر (و إن طالب الحيل المحتال بما) كار (أحاله به) مدعياً وكالته بقبضه

فَقَالَ : إِنَّمَا أَحَلْتُكَ لِتَقْبِضَهُ لِي ، وَقَالَ الْمُحْتَالُ : بَلْ أَحَلْتَنَى بِدَبْنِ لِيهِ عَلَيْكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ.

وَيُكُرُهُ السَّفَاتِجُ ، وَهُوَ : قَرْضُ اسْتَفَادَبِهِ الْقُرِضُ أَمْنَ خَطَرالطَّرِيق . كتاب الصلح

## الصلح

(فقال: إنما أحنتك) أى وكلتك بالدين الذى عليه (لتقبضه لى ، وقال المحتال: بل أحلتنى بدين) كان (لى عليك ، فالقول قول المحيل) لأن المحتال يدعى عليه الدين وهو ينسكر ، ولفظ الحوالة مستعمل فى الوكالة فيكون القول قوله بيمينه، هدا بة . (ويكره السفانج ، وهو قرض (۱) استفاد به المقرض أمن خطر الطريق) . وصورته كا فى الدرر: أن يدفع إلى تاجر مبلغا قرضاليدفه الى صديقه فى بلد آخر ليستفيد به سقوط خطر الطريق ، اه . قال فى الهداية : وهذا نوع نفع استفيد به ؛ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرض جر نفعاً . اه .

## كتاب الصلح

وجه المناسبة لما قبله هو أن فى كل من الوكالة والكفالة والحو الة مساعدة لقضاء الحاجة ، وكذا الصلح ، فتناسبا .

## (الصلح) لغة: اسم المصالحة، بمعنى المسالمة بعد المخالفة، وشرعا: عقد ير فع النزاع

(١) السفاتج: جمع سفتجة \_ بضم السين وفتح التاء بينهما فاء ساكنة \_ وهى الورقة قال في الجوهرة: « وصورته أن يقول التاجر: أقرضتك هذه الدراهم بشرط أن تكتب للى كتابا إلى وكيلك ببلد كذا ، فيجيبه إلى ذلك ، وأما إذا أعطاه من غير شرط وسأله ذلك فغمل فلا بأس به . وإنما يكره إذا كان أمن خطر الطريق مشروطا ؟ لأنه نوع نفع استفيد بالقرض ، وقد نهى الني صلى الله عليه وسلم عن قرض جر منفعة » اه . وفي الفتاوى الصغرى وغيرها « إن كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام ، والقرض بهذا الشرط فاسد ، وغيرها « إن كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام ، والقرض بهذا الشرط فاسد ، ولا جاز ، وصورة الشرط \_ كافي الواقعات \_ رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له به المحل بلد كذا فإنه لا يجوز ، وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز » اه ومن هذا تفهم أن شرط المكراهة أو عدم الجواز شيئان : الأول : أن يدفع المال في بلده قرضا لمن يكتب له ؟ فلو دفعه إليه أمانة لم يكره ولم يفسد . والثاني : أن يشترط عليه في عقد القرض أن يكتب له به الحد الله الأخرى ؟ فلو لم يشترط ذلك لم يكره .

عَلَى ثَلَاثَةَ أَضْرُبٍ : صُلْحٌ مَتَعَ إِنْرَارٍ ، وَصُلْحٌ مَتَعَ سُكُوتٍ وَهُوَ أَنْ لاَ مُيقِرٌ اللهُ عَلَى ثَلَاثَةً مَا أَنْ لاَ مُيقِرٌ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلاَ مُنْكِرَهُ ، وَصُلْحٌ مَتَعَ إِنْكَارٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ .

قَانِ وَقَعَ الصَّلْحُ عَنْ إِفْرَارِ اعْتُبِرَ فِيهِ مَا أَيْمُتَبَرُ فِي الْبِيَاعَاتِ إِنَّ وَقَعَ هَنْ مَال مِمَنَا فِعَ فَيُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ . مال مِمَال مِمَنَا فِعَ فَيُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ . وَالْمِنْحُوتِ وَالْإِنْكَارِ فِي حَقَّ الْمُدَّعَى

و يقطع الخصومة . وركنه : الإيجاب والقبول ، وشرطه : العقل ، وكذا البلوغ و الحرية إلا مع الإذن والنفع ، وكون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى قبضه ، وكون المصالح عنه معلوما كان أو مجهولا . وكون المصالح عنه حقا يجوز الاعتياض عنه: مالا كان أوغيره ، معلوما كان أو مجهولا . وهو (على ثلاثة أضرب) أي أنو اع ؛ لأنه إما (صلح مع إقرار) من المدهى عليه (ولاينكره، و) إما (صلح مع سكوت) منه (وهو أن لا يقر المدعى عليه) بالمدعى به (ولاينكره، و) المذكور (جائز) بحيث يثبت الملك للمدعى في بدل الصلح ، و ينقطع حق الاسترداد للمدعى عليه ؛ لأنه سبب لرفع التنازع المحظور ، قال تعالى : « ولا تنازعوا » فكان مشروعا .

(فإن وقع الصلح عن إقرار) من المدعى عليه (اعتبر فيه): أى الصلح (ما يعتبر في البياعات إن وقع )الصلح (عن مال بمال) لوجود معنى البيع — وهو مبادلة المال بالمال — في حق المتعاقدين بتراضيهما ؛ فتجرى فيه الشفعة إذا كان عفارا ، ويرد بالبيب ، ويثبت فيه خيار الشرط ، ويفسده جهالة البدل ؛ لأنهما هي المُفضية إلى المنازعة ، دون جهالة المصالح عنه ؛ لأنه يسقط ، ويشترط القدرة على سير البدل . هداية (وإن وقع) الصلح (عن مال بمنافع) كخدمة عبد وسكنى دار ، وكذا لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة من جنس آخر (فيعتبر) فيه ما يعتبر (بالإجارات) لوجود مسنى الإجارة — وهو تمليك المنافع بمال — فيه ما يعتبر (في المقود لمهانيها ؛ فيشترط التوقيت فيها ، ويبطل بموت أحدها في المدة ؛ لأنه إجارة . هداية .

(و) أما ( الصلح ) الواقع ( عن السكوت والإنكار ) فهو ( في حق المدعى

عَلَيْهِ لِاَفْتِدَاءَالْيَمِينِ وَقَطْمِ الْخُصُومَةِ ، وَفِي حَقِّ الْمُدَّعِي بِمَعْنَى الْمُاوَضَةِ ، وَإِذَا صَالَحَ عَلَى دَارِ مَ تَجِبْ فِيهَا الشَّفْمَةُ ، وَإِذَا صَالَحَ عَلَى دَارِ مَ تَجِبْ فِيهَا الشَّفْمَةُ ، وَإِذَا صَالَحَ عَلَى دَارِ وَجَبَتْ فِيهَا الشَّفْمَةُ ، وَإِذَا كَانَ الصَّلَحَ عَنْ رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنَ الْمُوضِ ، وَإِن وَقَعَ الصَّلَحَ عَنْ سُكوتِ عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنَ الْمُوضِ ، وَإِن وَقَعَ الصَّلَحَ عَنْ سُكوتِ عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنَ الْمُوضِ ، وَإِن وَقَعَ الصَّلَحَ عَنْ سُكوتِ أَوْ إِنْ النَّعَ فِيهِ وَمَ المُدَّعِي بِالنَّصُومَةِ وَرَدَّ الْمُوضَ ، وَإِن السَّعَتِيَّ بَعْضُ الدَّارِ وَالْمَعَى بَالنَّصُومَةِ فِيهِ ، وَ إِن ادَّعَى حَقَّا فِي دَارِ لَمْ يُبَعِينُ مَنْ ذَلِكَ عَلَى مَى مَا يَخُورُ أَنْ تَكُونَ فِيهَ ، وَإِن النَّعَ عَلَى مَى مَا اللَّهِ فَا مَوْلَ اللَّهُ وَالْ وَتَعَ الْمُنْ الدَّارِ لَمْ يَرَا الْمَوْضَ ، لِأَنْ دَعْوَاهُ يَتَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِيمًا عَلَى الْمَوْفَ ، لَمْ يَرُدُ شَيْئًا مِنَ الْمُوضَ ، لِأَنْ دَعْوَاهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ فِياً بَقِيَ .

عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة ) ؛ لأنه فى زعمه أنه مالك لما فى يده ( وفى حق المدعى بمعنى المعاوضة ) ؛ لأنه فى زعمه يأخذعوضا من حقه ؛ فيعامل كل على معتقده و يجوز أن يختلف المقد بالنسبة كا فى الإقالة و قدمر ( و إذا صالح ) المدعى عليه ( عن دار ) بإنكار أو سكوت (لمجب فيها شفعة ) لأنه يزعم أنه لم بملكها بالصلح، وقول المدعى لا ينفذ عليه ( و إذا صالح ) عما ادعى عليه به (على دار ) له (وجبت فيها الشفعة ) لأن الآخذ يزعم أنه ملكها بموض فتازمه الشفعة بإقراره و إن كان المدعى عليه يكذبه .

(وإذا كان الصاح عن إقرار فاستحق بهض) المدهى به (المصالح عنه رجم المدعى عليه بحصة ذلك) المستحق (من العوض) المصالح به ؟ لما مر أن الصلح عن سكوت كالبيع ، وحكم الاستحقاق في البيع كذلك (وإن وقع الصلح عن سكوت أو إن كار فاستحق المتنازع فيه) كله (رجع المدعى بالخصومة) على المستحق (ورد العوض) المصالح به ؟ لأن المدعى عليه ما بذل العوض المدعى إلا ليدفع خصومته عن نفسه ، فإذا ظهر الاستحقاق تبين أنه لا خصومة له ، فيبتى العوض في يده غير مشتمل على غرضه فيسترده (وإن استحق بعض ذلك) المتنازع فيه (رد حصته ورجم بالخصومة فيه) على المستحق ؟ اعتباراً المبعض بالسكل (وإن ادعى) المدعى (حقا في دار لم يبينه) بنسبة إلى جزء شائع ، أو إلى جهة مخصوصة ، أو مكان مه ين منها (فصولح من ذلك) أى عن ذلك الحق (على شيء ثم استحق به صالدار) المدعى فيها الحق (لم يرد شيئامن الموض) المصالح به ؛ (لأن دعواه يجوز أن تكون فيها بق) المدعى فيها الحق (لم يرد شيئامن الموض) المصالح به ؛ (لأن دعواه يجوز أن تكون فيها بق)

والصَّلْحُ جَائِز مِنْ دَعْوَى الْأَمْوَالِ وَالْمَنافِمِ وَجِنَابَةِ الْمَمْدِ وَالْحَطَلِي ، وَالْحَطَلِي ، وَالْحَطَلِي ، وَلَا يَجُوزُ مِنْ دَعْوَى حَدِي .

وَإِذَا اَدَّعَى رَجُلُ عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا وَهِيَ تَجْحَدُ فَصَالَحَتْهُ عَلَى مَالَ بَذَلَتْهُ حَتَّى يَتْرُكَ الدَّعْوَى جَازَ وَكَانَ فِي مَنْنَى الْخُلْعِ، وَإِنِ ادَّعَتِ امْرَأَةً لَا مُحَلِّ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ فَصَالَحَهَا عَلَى مَالِ بَذَلَهُ لَهَالَمْ يَجُزْ، وَإِن ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ أَنْهُ عَبْدُهُ فَصَالَحَهُ عَلَى مَالِ أَعْظَاهُ جَازَ، وَكَانَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي فِي مَعْنَى الْمِثْقِ عَلَى مَالٍ أَعْظَاهُ عَلَى مَالٍ

بخلاف ما إذا استحق كله ؛ لأنه يَعْرَى الموض عما يقابله .

( والصابح جائز من دعوى الأموال ) ، لأنه في مه في البيع كما مر ( والمنافع ) لأنها بملك بالإجارة ف كذا بالصابح ( وجناية الهمد والخطأ ) في النفس وما دونها أما الأول فلا نه حق ثابت في المحل ؛ فجاز أخذ الموض عنه ، وأما الثاني فلا أن موجبه المال ، فيصير بمنزلة البيع ، إلا أنه لا تصح الزيادة على قدر الدية ، لأنه مقدر شرعا ، فلا بجوز إبطاله ، فترد الزيادة ، مخلاف الأول حيث تجوز الزيادة على قدر الدية ، لأن القصاص ليس بمال ، و إنما يقوم بالمقد ( ولا بجوز ) الصلح طي قدر الدية ، لأنه حق الله تعالى ، ولا بجوز الاعتياض عن حق غيره . ( و إذا ادعى رجل على امرأة ف كاحًا وهي تجحد ) دعواه ( فصالحته على مال )

بذلته) له (حتى يترك الدعوى جاز) الصلح (وكان) ذلك (في معنى الخلع) في جانبه ، لزعمه أن النكاحة أم ، ولدفع الخصومة في جانبها (وإن ادعت امرأة نكاحاً على رجل) وهو يجحد (فصالحها على مال بذله) لها (لم يجز) الصلح ، لأنه بذل لها المال لتترك الدعوى ، فإن جمل فرقة فالزوج لا يعطى الموض في الفرقة وإن لم يجمل فرقة فالحال على ما كان قبل الدعوى ؛ وعلى كل لاشى ويقابله العوض فل يصح ، وفي بعض النسخ «جاز» ووجهه أن يجمل زيادة في مهرها ، كذا في المداية ، قال في التصحيح نقلا عن الاختيار: الأول أصح (وإن ادعى على رجل أنه عبده فصالحه ) المدعى عليه (على مال أعطاه )إياه (جاز ، وكان ) ذلك الصلح (في حق المدعى في معنى العتق على مال ) ، لزعمه أنه ملكه ، وكذا في حق المدعى

عليه إن كان الصلح عن إقرار، ويثبت الولاء، و إلا كان لدفع الخصومة لزعمه الحرية، ولا يثبت الولاء.

( وكل شيء وقع عليه ) أي عنه ( الصلح وهو مستحق بعقد المداينة ) الني يدعيها المدمى ، وكان بدل الصلح من جنس مايدعيه ( لم يحمل ) فيه الصلح (على الماوضة ) لإفضائه إلى الربا الموجب لفساد الصلح (و إنما يحمل على أنه استوفى بمض حقه وأسقط باقيه) تحرياً لتصحيحه بقدر الإمكان، وذلك (كمن له على رجل ألف درهم جياد فصالحه على خسمائة زيوف جاز ) الصلح (و ) صار كأنه أبرأه عن بعض حقه واستوفى بعضه، وتجوَّ زفى قبض الزيوف عن الجياد (و) كذلك (لو صالحه على ألف مؤجلة جاز ) أيضًا (وصار كأنه أجَّلَ نفس الحق ) ، لأنه لا يمكن جمله معاوضة ، لأن بيم الدراهم بمثلها نسيئة لا يجوز ، فحملناه على التأخير (ولو صالحه على دنانير ) مؤخرة ( إلى شهر لم يجز )، لأن الدنانيرغير مستحة بمقد المداينة فلا يمكن حمله على التأخير، ولا وجه له سوى المعاوضة، و بيم الدراهم بالدنانير نسيئةلا يجوز و إنماخص المداينة مم أن الحـكم في الغصب كـذلك حملالأمر المسلم على الصلاح ( ولو كان له ألف مؤجلة فصالحه ) عنها ( على خسمائةحالة لم يبجز) ، لأن المعجل خير من المؤجل، وهو غير مستحق بالعقد ؛ فيكون التعجيل بإزاء ماحَّظ عنه وذاك اعتياض عن الأجل، فلم يجز (و) كذا ( لو كان له ألف سود فصالحه ) عنها (على خسمانة بيض لم يجز) أيضاً ، لما مر أنه معاوضة ، بخلاف العكس ، لأنه إسقاط قدر أو صف.

وَمَنْ وَكُلَ رَجُلاً بِالصَّلْحِ عَنْهُ فَصَالَحَهُ لَمْ يَلْزَمِ الْوَكِيلَ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَضْمَنَهُ وَالمَالُ لاَزِمْ لِلْمُوَّ لِلْمُوَ لِلْمِ

فإِنْ صَالَحِ عَنْهُ عَلَى شَيْءَ بِفَيْرِ أَمْرِهِ فَهُوَ عَلَى أَرْ بَعَةِ أُوجُهِ : إِنْ صَالَحَ عَلَى أَرْ بَعَةِ أُوجُهِ : إِنْ صَالَحَ عَلَى أَلْفِي هَذِهِ » تَمَّ عِلَى وَضَمِنهُ تَمَّ الصَّلْحُ وَكَذَلِكَ فَو قَالَ « صَالَحْتُكَ عَلَى أَلْفِي » وَسَلَّمَهَا ، وَكَذَلِكَ فَو قَالَ « صَالَحَتُكَ عَلَى أَلْفِ » وَسَلَّمَهَا ، وَ إِنْ الصَّلْحَ وَالْ هَمْ لَمُ وَلَوْ مَهُ اللّهَ عَلَى أَلْفِ » وَلَمْ يُسَلّمَها فَالْمَقْدُ مَوْ قُوفٌ : فَإِنْ أَجَازَهُ المُدَّعَى عَلَيْهِ جَازَ وَلَزِمَهُ الْالْفُ ، وَ إِنْ لَمْ لَمْ يُجِزْهُ بَطَل .

(ومن وكل رجلا بالصلح عنه) عن دم العمد أو عن دين على بعضه ليـ كون إسقاطاً ( فصالحه ) أى صالح الوكيل المدعى كذلك (لم بلزم الوكيل ماصالح عليه )، لأن الصلح إذا كان إسقاطاً كان الوكيل فيه سفيراً ومعبراً ، والسفير لاضمان عليه ، كا مر ( إلا أن يضسنه ) ؛ لأنه حيثذ مؤاخَذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح ( والمال ) المصالح عليه (لازم الموكل ) ؛ لأن العقد يضاف إليه قيدنا الصلح بدم العمد أودين ببعضه لأنه إذا كان عن مال بمال فهو بمنزلة البيع ؛ فترحع الحقوق إلى الوكيل ، فيكون المطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل . هداية .

(فإن صالح عنه) أى عن المدعى عليه ، فضولي (على شيء بغير أمره فهو) يقع (على أربعة أوجه) يتم فى ثلاثة منها ، و يتوقف على إجازة الأصيل فى واحد، وقد بين ذلك بقوله : ( إن صالح بمال وضمنه تم الصلح ) ، لأن الحاصل للمدعى عليه بيس إلا البراءة، و يكون الفضولي متبرعاً على المدعى عليه ، كا لو تبرع بقضاء الله ين ( وكذلك إن قال:صالحتك) عنه (على أنى هذه، تم الصلح ولزمه تسليمها)؛ لأنه لما أضافه إلى مال نفسه فقد التزم تسليمه ، فصح الصلح ( وكذلك لوقال: صالحتك ) عنه (على ألف من غير نسبة ( وسلمها ) إليه ؛ لأن المقصود وهو سلامة البدل \_ قد حصل ؛ فصح الصلح ( و إن قال : صالحتك ) عنه ( على النبيم ألف ) من غير نسبة ولا تسليم ( ولم يسلمه ؛ فالمقد موقوف ) على الإجازة ؛ لأنه عقد فضولى (فإن أجازه) الأصيل وهو (المدعى عليه جاز ولزيه الألف) الصالح به ( و إن قال المصلح به ( و إن قال المسلمة إضافة إضافة إضافة على بواسطة إضافة المحرد بطل ) لأن الصلح حاصل له ، إلا أن الفضولى يصيراً صيلاً بواسطة إضافة المحرد بطل ) لأن الصلح حاصل له ، إلا أن الفضولى يصيراً صيلاً بواسطة إضافة المحرد بطل ) لأن الصلح حاصل له ، إلا أن الفضولى يصيراً صيلاً بواسطة إضافة المحرد بطل ) لأن الصلح حاصل له ، إلا أن الفضولى يصيراً صيلاً بواسطة إضافة المحرد بطل ) لأن الصلح حاصل له ، إلا أن الفضولى يصيراً صيلاً بواسطة إضافة المحرد بطل ) لأن الصلح حاصل له ، إلا أن الفضولى يصيراً صيلاً بواسطة إضافة المحرد بطل ) لأن الصلح حاصل له ، إلا أن الفضولى يصيراً صيلاً بواسطة إضافة المحدد المح

وَإِذَا كَانَ الدِّنُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَصَالَحَ أَحَدُهُماً مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى تَوْبِ

هَشَرِيكُهُ بِالْجِيارِ : إِنْ شَاءَ انَّبَعَ الذَى عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِنِصْفِهِ ، وَإِنْ شَاءَأَخَذً

نِصْفَ الثَّوْبِ ، إِلاَّ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ شَرِيكُهُ رُبُعَ الدَّيْنِ ، وَلَو اسْتَوْفَى نِصْفَ نَصِيبِهِ

مِنَ الدَّبْنِ كَانَ لِشَرِيكَهُ أَنْ يَشْرَكُهُ فِيها قَبَضَ ، ثُمَّ يَرْجِعانَ عَلَى الْغَرِيمِ

بِالْبَاقِي ، وَلَو اشْتَرَى أَحَدُهُما بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ سِلْمَةً كَانَ لِشَرِبِكِهِ أَنْ

بِالْبَاقِي ، وَلَو اشْتَرَى أَحَدُهُما بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ سِلْمَةً كَانَ لِشَرِبِكِهِ أَنْ

يُضَمِّنَهُ رُبُعَ الدَّيْنِ ،

الضمان إلى نفسه ، فإذا لم يضفه بقى عاقداً عن الأصيل ؛ فيتوقف على إجازته . (و إذا كان الدين بين شريكين) بسبب مُتَّحد كشمن مبيع صفقة واحدة، وأمن المال المشترك، والموروث بيسهما، وقيمة المستهلك المشترك. هداية ( فصالح أحدهما من نصيبه على توب فشر يكه) الساكت (بالخيار : إن شاء اتبع الذي عليه الدين منصفه ) الباقي عنده ؟ لأن نصيبه ماقي في ذمته ؟ لأن القابض قبض نصيبه ، لكن له حتى المشاركة (وإن شاء أخذ نصف الثوب) المصالح به ، لأن الصلح وقع على نصف الدين وهو مُشاَع، لأن قسمة الدين حالة كونه في الذمة لا يصح، وحق الشريك متعلق بكل جزءمن الدين، فيتوقف على إجازته، وأخذُه النصف دٍليل على إجازته العقد ( إلا أن يضمن له ) أى للشريك الساكت ( شريكه) المصالح (ربع الدين) ؛ لأن حقه فيذلك ( ولو استوفى ) أحد الشريكين (نصف نصيبه من الدِّين كان لشريكه ) الساكت (أن يشركه فيما قبض) ؛ لأنه لما قبضه مَلَكه مشاءا كأصله ، فاصاحبه أن يشاركه فيه، ولكنه قبل المشاركة ماق على ملك القابض ، لأن المين غير الدين حقيقة ، وقد قبضه بدلا عن حقه فيملك حتى ينفذ تصرفه فيه ، و يضمن لشريكه حصته ( ثم يرجعان) جميماً ( علىالغ, مم بالباقى)؛ لأنهما لما اشتركا في المقبوض بتي الباقي على الشركة (ولو اشترى أحدها والمسيم من الدين ) المشترك ( سلمة كان اشر .كه أن يضمنه ربع الدين ) ، لأنه صار قابضًا حقه بالمقاصّة كاملا ؛ لأن مبنى البيم على الما كسة ، بخلاف الصلح ، لأن مبناه على الإغماض والحطيطة ، فلو الزمناه دفع الدين يقضر ربه ، فيخير القابض كامر

وَإِذَا آيَانَ السَّلَمُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَصَالَعَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالُ لَمْ يَجُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَمُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسَفَ : يَجُوزُ الصَّلَعُ . وَاللَّ لَمْ يَجُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَمُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسَفَ : يَجُوزُ الصَّلَعُ . وَإِذَا كَانَ مَا أَعْطُوهُ مِنْهَا بَال أَعْطُوهُ وَإِذَا كَانَ مَا أَعْطُوهُ أَوْ كَثِيرًا ، إِيَّاهُ وَالتَّرِكَةُ عَلَوهُ أَوْ عَرُوضٌ جَازَ ، قَلِيلاً كَانَ مَا أَعْطُوهُ أَوْ كَثِيرًا ، وَإِنْ كَانَتُ ذَهَبا فَأَعْطُوهُ وَعَرُوضٌ فَظَوْهُ وَهُ إِنْ كَانَتُ ذَهَبا فَأَعْطُوهُ وَ فَضَةً ، وَإِنْ كَانَتُ ذَهَبا فَأَعْطُوهُ وَ فَضَةً ، فَهُو كَذَلكَ ،

(وإن أن السلم بين شريكين فصالح أحدها من نصيبه على) مادفع من (أس المال) فإن أجازه الآخر جاز اتفاقا ، وكان المقبوض من رأس المال مشهركا بينهما ، وما بتى من السلم كذلك ، وإن لم يجزه (لم يجز) الصلح (عند أى حنيفة ومحمد) ؛ لأنه لو جاز في نصيب أحدها خاصة يكون قسمة الدين قبل القبض ، ولو جاز في نصيبهما لابد من إجازة الآخر ؛ لأن فيه فسخ المقد على شريكه بفير إذنه ، وهو لا يملك ذلك (وقال أبو يوسف : يجوز الصلح) اعتباراً بسائر الديون ، قال في التصحيح : وهكذا ذكر الحاكم قول محمد مع أبى حنيفة، وهكذا في المداية ، وفي الإسبيجابي : وقالا يجوز الصلح ، وقول أبي حنيفة هو أصح الأقاويل عند المحبوبي ، وهو المختار الفتوى على ماهو رسم المفتى عندالقاضي وصاحب المحيط ، وهو المعول عليه عند النسني .

(و إذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياهُ والتركة عقار أو عروض جاز) ذلك (قليلا كان ما أعطوه أو كشيرا) ؛ لأنه أمكن تصحيحه بيماً ، وفيه أثر عثمان رضى الله عنه ؛ فإنه صالح تماضر الأشجعية امرأة عبد الرحمن بن عَوْف رضى الله عنه عن ربع تُمنها على ثمانين ألف دينار. هداية . (و إن كانت التركة فضة فأعطوه دُهباً ، أو ) بالعكس ، بأن كانت (ذهباً فأعطوه فضة فهو كذلك ) جائز ، سواء كان ما أعطوه قليلا أو كثيراً ؛ لأنه بيع الجنس ، فلا يعتبر التساوى ، ولكن يعتبر تقابض البدلين في المجلس ، فلا يعتبر التساوى ، ولكن يعتبر تقابض البدلين في المجلس ،

وَ إِنْ كَانَتِ النَّرِكَةُ ذَهَبَا وَفِضْةً وَغَيْرَ ذَلِكَ فَصَاكُةُوهُ عَلَى فَضَةٍ أَوْ ذَهَبِ فَلاَ بُدَّأَنْ يَكُونَ مَا أَعْطُوهُ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ الجُنْسِ حَثَّى بَكُونَ نَصِيبُهُ بِمِثْلِهِ وَالزَّيَادَةُ بِحَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ الدِيرَاثِ ، و إِنْ كَانَ فَالنَّرِكَةِ دَبْنُ عَلَى النَّاسِ فَأَدْخُلُوهُ وَالزَّيَادَةُ بِحَقِّهُ مِنْ بَقِيَّةِ الدِيرَاثِ ، و إِنْ كَانَ فَالنَّرِكَةِ دَبْنُ عَلَى النَّاسِ فَأَدْخُلُوهُ فَى الشَّلْحِ عَلَى أَنْ يُخْرِجُوا المُصَالِحَ عَنْهُ ويكُونَ الدَّيْنُ لَهُمْ فَالصَّلْحُ بَاصِلٌ ، فإن فَى الصَّلْحِ عَلَى أَنْ يُخْرِجُوا المُصَالِحَ عَنْهُ ويكُونَ الدَّيْنُ لَهُمْ فَالصَّلْحُ بَاصِلٌ ، فإن فَى الصَّلْحِ فَالصَّلْحَ عَلَيْهُمْ بِنَصِيبِ الْمُصَالَحِ فَالصَّلْحَ عَلَيْهُمْ بِنَصِيبِ الْمُصَالَحِ فَالصَّلْحَ عَلَيْهُمْ وَلَا يَرْبَىءَ الْفُرْمَاءَ مِنْهُ ولا يُرْجَعَ عَلَيْهُمْ بِنَصِيبِ الْمُصَالَحِ فَالصَّلْحَ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْوَلَالُ عَلَاللّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالَحِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

لأنه صَرْف ( و إن كانت التركة ذهباً وفضة وغير ذلك ) من عروض أو عقار ( فصالحوهُ على فضة أو ذهب فلابد ) من ( أن يكون ما أعطوهُ ) من الذهب والفضة (أكثر من نصيبه) من التركة (من ذلك الجنس) المدفوع إليه (حتى يكون نصيبه بمثله ) من المدفوع إليه (والزيادة بحقه ) أى بمقابلة حقه ( من بقية الميراث ) احترازاً عن الربا ، ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبه ، لأنه صَرْف في هذا القدر (وإذا كان في التركة دين على الناس فأدخلوه) : أي الدين ( في الصلح على أن يُخر جوا المصالَحَ عنه ويكون الدين ) كله كبقية التركة ( لهم فالصلح باطل ) في الدين والمين مما ؟ لأن فيه تمليك الدين من غير مَنْ عليه الدين ، وهو باطل ، وإذا بطل في حصة الدين بطل في الـكل ؛ لأن الصفقة واحدة ، وقد ذكر لصحته حيلة فقال : (فإن شرطوا) يعنى المصالحين (أن يبرى.) المُحْرَجُ ( الغرماءمنه ) أي من حصته من الدين ( ولا يرجم ) بالبناء للمجهول (عليهم) أي على الفرماء (بنصيب المصالح فالصلح جائز) ، لأنه إسقاط ، أو هو تمليك الدين بمن عليه الدين ، وهو جائز . هداية . ثم قال : وهذه حيلة الجواز ، والأخرى أن يعجلوا قضاء نصيبه متبرعين ، وفى الوجهين ضرر ببةية الورثة ؛ فَالْأُوْجَهُ أَن يَقْرَضُوا المَصالَحَ مقدار نصيبه، ويصالحوا عما وراء الدين، ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الفرماء ، ا ه .

#### كتاب الهبة

وجه المناسبة لماقبله مرمن أن في الصلح مساعدة القضاء الحاجة وكذافي الهبة فتناسبا

الْهِبَة تَصِحُ بِالْإِمِهَابِ والْقَبُولِ ، و تَرْثُ بِالْقَبْضِ ، فإذَا قَبَضَ المَوْهُوبُ لَهُ فَ الْمَجْلِسِ بِفَيْرِ أَمْرِ الْوَاهِبِ جَازَ ، و إِنْ قَبَضَ بَمْدَ الِافْتَرَاقِ لَمْ تَصِحَّ، إِلاَّ أَنْ يَاذَنَ لَهُ الْوَاهِبُ فِي الْقَبْضِ .

وتَنْعَقِدُ الْمِبَةُ بِقَوْلِهِ: وهَبْتُ ، وَنَحَلْتُ ، وأَعْطَيْتُ، وأَطْمَنتُكَ هَذَا الطَّمَامَ

(الهبة) لنة: التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب مطلقاً ، وشرعاً : تمليك عين بلا عوض ، و (تصح بالإيجاب والقبول) ، لأنها عقد كسائر المقود ، إلا أن الإيجاب من الواهب ركن ، والقبول ايس بركن استحساناً ، خلافا لزفر كا في الفيض ، وفي الدرر: قال الإمام حيد الدين: ركن الهبة الإيجاب في حق الواهب، لأنه تبرع فيتم من جهة المتبرع ، أما في حق الموهوب له فلا تتم إلا بالقبول . اه . وفي الجوهرة : و إنما عبر هنا بتصح وفي البيع بينمقد لأن الهبة تتم الإيجاب وحده ، ولهذا لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل الموهوب له حنث ، الما البيع فلا يتم إلا بهما جيماً . اه .

مم لا ينقذ ملك الموهوب له (وتم) الهبة له إلا (بالقبض) الكامل المكن في الموهوب، فالقبض الكامل في المنقول مايناسبه، وكذا المَقَار كقبض المفتاح أو التخلية، وفيا يحتمل القسمة بالقسمة، وفيا لا يحتملها بتبعية الكل، وتمامه في الدرر (فإن قبض الموهوب له) الهبة (في المجلس بغير أمر الواهب) ولم ينهه (جاز) استحساناً ، لأن الإبجاب إذن له بالقبص دلالة (وإن قبض بعد الافتراق لم قصح) الهبة ؛ لأن القبض في الهبة منزل منزلة القبول ، والقبول محتص بالمجلس ، فكذا ما هو بمنزلته بالأولى (إلا أن يأذن له الواهب في القبض) بالمجلس ، فكذا ما هو بمنزلته بالأولى (إلا أن يأذن له الواهب في القبض) لأنه بمنزلة عقد مستأنف قيدنا بعدم نهيه لأنه لو نهام عن القبض لم يصح قبضه، سواء كان في المجلس أو بعده ، لأن الصريح أقوى من الدلالة .

(وتنعقد الهبة بقوله: وهبت ، ونجلت ، وأعطيت) ، لأن الأول صريح في ذلك ، والثانى والثالث مستعملان فيه (و)كذا (أطعمتك هذا الطعام) ، لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه يراد تمليك العين ، بخلاف ما إذا قال

وَجَمَلَتُ هَذَا النُّوْبَ لَكَ ، وَأَغَرْ تُكَ هَذَا النَّى ، وَحَلْنُكَ طَلَى هَذِهِ الدَّا الَّهِ ، وَحَلْنُكَ طَلَى هَذِهِ الدَّا الَّهِ ، إِذَا نَوَى بِالْخُمْلاَنِ الْهِبَةَ .

ولا تَجُوزُ الْهَبَهُ فَمَا يُقْسَمَ إِلاَّ تَحُوزَةً مَقْسُومَةً .

وهِبَهُ المُشَاعِ فِيهَا لاَ يُقْسَمُ جَأَثُرَ أَنَّ

« أطعمتك هذه الأرض » حيث تكون عارية ، لأن عينها لا تطعم ( وجعلت هذا الثوب لك ) لأن اللام التمليك ( وأعرتك هذا الشيء ) وكذا « جعلت هذا الشيء الله عمرى» وسيأتى بيانه (وحلتك على هذه الدابة ، إذا نوى بالحملان) عليها ( الهبة ) ؛ لأنه ليس بصر يح فها ، إذ هو الإركاب مقيقة ، فيسكون عارية ، لكنه يحتمل الهبة فيحمل عليه عند نيته .

( ولا تجوز الهبة فيما يقسم ) أى يمكن قَسْمُه ويبقى منتفعاً به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذى كان قبل القسمة ولو من الشريك ( إلا محوزة ) : أى مجموعة مفرغة عن ملك الواهب وحقوقه ، واحترز به عما إذاوهب النمر على النخل دونه ، والزرع في الأرض دونها ( مقسومة ) ؛ لأن القبض الكامل ممكن فيه بالقسمة ؛ فلا بكتفي بالقاصر .

(وهبة الشاع فيما لايقسم): أى لايبق منتفعاً بهبعدالقسمة أصلا كعبدودابة، أولا يبقى منتفعاً به من جنس الانتفاع الذى كان قبل القسمة كالحمام الصفير والرحى (جائزة)؛ لأن القبض القاصر هو المكن فيكتنى به.

( ومن وهب شقصا ) أى جزءا (مشاعا) فيما يحتمل القسمة ( فالهبه فاسد،)؛ لما مر ( فإن قسمه ) أى قسم الشقص الموهوب ( وسلمه ) إلى الموهوب له ( جاز ) ذلك ؛ لأن تمامه بالقبض ، وعنده لا شُيُوعَ .

(ولو رهب دقيقاً في حنطة أو دهناً في سمسم) أو سمنا في لبن ( فالهبة فاسدة) أي باطلة ؛ ولذا قال : ( فإن طحن ) الحنطة ( وسلم ) الدقيق ، أو أخرج الدهن

لم تجز.

وَإِذَا كَانَتِ الْمَيْنُ فَى يَدِ المَوْهُوبِ لَهُ مَلَكُمَ اللَّهِ، وَإِنْ لَمَ عُجَدُّهُ فيهَا قَبْضًا ، وَإِذَا وَهَبَ الأَبُ لِا بْنِهِ الصَّنِيرِ هِبَةً مَلَكُمَا الابْنُ بِالْمَقْدِ ، فإِنْ وَهَبَ لَهُ أَجْنَبَى هِبَةً تَمَّتْ بِقَبْضِ الأَب ، وَإِذَا وُهِبَ

من السمسم ، أو السمن من اللبن ، وسلم للموهوب له (لم بجز) ذلك ؛ لأن الموهوب معدوم ، والمعدوم ليس محلا للملك ، فوقع المقد باطلا ، فلا ينمقد إلا بالتجديد، بخلاف ما نقدم ؛ لأن المشاع محل للتمايك ، وهبة اللبن في الضرع ، والصوف على ظهر الفنم ، والزرع والنخل في الأرض ، والتمر في النخل — بمنزله المُشَاع ؛ لأن امتناع الجواز للاتصال ، وذلك بمنع القبض كالشائع . هداية .

(وإذا كانت المين) الموهو بة (في يد الموهوب المملكها بالهبة): أى بقبولها (وإن لم مجدد فيها قبضا) جديداً ؛ لأن المين في قبضته ، والقبض هو الشرط ، مخلاف ما إذا باهه منه ؛ لأن القبض في البيع مضمون ؛ فلا ينوب عنه قبض الأمانة ، أما قبض الهبة غير مضمون فينوب عنه ، هداية . قال في الينابيع : يريد به إذا كانت المين في يده وديعة أو عارية أو مفصو بة أو مقبوضة بالمقد الفاسد، أما لوكانت في يده رهناً فيحتاج إلى تجديد القبض، قال الإسبيجابي: بأن يرجم إلى الموضع الذي فيه المين و يمضى وقت يتمكن فيه من قبضا ، كذا في التصحيح (وإذا وهب الأب لابنه الصفير هبة ) معلومة (ملكها الابن) الموهوب له (بالمقد) لأنه في قبض الأب ؛ فينوب عن قبض الهبة ، ولا فرق بين ما إذا كان في يده أو يد مودّ عبه ، لأن يده كيده ، مخلاف ما إذا كان مرهوناً أو مفصو با أو مبيما فاسداً ، لأنه في يدغيره أو في ملك غيره ، والصدقة في هذا مثل الهبة ، وكذا إذا وهبت له أمّه وهو في عيالها والأب ميت ولاومي له ، وكذلك كل من يعوله ، هداية (فإن بين النقم والضرر ، فلك على النافع أولى ( وإذا وهب ) ؛ لأنه يملك عليه المحبول بين النقم والضرر ، فلك النافع أولى ( وإذا وهب ) بالبناء للمحبول

لْلَيَنِيمِ هِبَهُ ۚ فَقَبَضَهَا لَهُ وَالِّيُهُ عَازَ ، فإنْ كَانَ فَى حِجْرِ أُمِّهِ فَقَبْضُهَا لَهُ عَائِزٌ ، وَأَدْذَلِكَ إِنْ كَانَ فَى حِجْرِ أَجْنَبِي ۖ بُرُبَيّهِ فَقَبْضُهُ لَهُ جَائِزٌ . حَائِزٌ . وَأَدْذَلِكَ إِنْ كَانَ فَى حِجْرِ أَجْنَبِي بُرُبَيّهِ فَقَبْضُهُ لَهُ جَائِزٌ . وَإِنْ قَبَضَ الصَّبِيُّ الْهِبَةَ بِنَفْسِهِ لَهُ جَازً .

وَإِنْ وَهَبَ اثْنَاكَنِ مِنْ وَاحِدٍ دَارًا جَازً ، وَإِنْ وَهَبَ واحِدٌ مِنَ اثْنَـيْنِ دَارًا لَمُ يُصِحَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَصِحُ .

(اليتيم هبة فقبضها وليه) وهو أحدار بعة : الأب ، ثم وصيه، ثم الجد ، ثم وصيه (له) أى الصغير (جاز) القبض وتمت الهبة ، و إن لم يكن اليتبم في حجره ، وعند عدم هؤلاء تتم بقبض مَنْ هو في حجره ، كا ذكره بقوله : (فإنكان) اليتبم (في حجر أمه) أو أخيه أو عمه (فقبضها) أى الأم ونحوها (له جائز) ، لأن لمؤلاء الولاية فيا يرجم إلى حفظه وحفظ ماله ، وهذا من باب الحفظ ، لأنه لا يبقى إلا بالمال (وكذلك إن كان) اليتبم (في حجر أجنبي يربيه) ولو ملتقطاً لا فقبضه له جائز) ، لأن له عليه بدأ معتبرة ، ألا يرى أنه لا يتمكن أجنبي آخر أن ينزعه من يده ؟ فيملك ما يتمحق نفعاً كم حقه .

(وإن قبض الصبى الهبة بنفسه جاز) إذا كان مميزاً ، لأنه في النافع المحض كالبالغ ،قال في المداية : و بملكه مع حضرة الأب ، مخلاف الأم ومحوها حيث لا يملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة في الصحيح ؛ لأن تصرف هؤلاء للضرورة ، ومع حضرة الأب لا ضرورة . اه .

(و إن وهب اثنان من واحد داراً) أو نحوها ممايقسم (جاز)؛ لأنهماساه جملة وهو قبضها جملة ؛ فلا شيوع (وإن وهب واحد من اثنين لم يصح عند أبى حنيفة) ؛ لأنها هبة النصف من كل واحد منهما ، فيلزم الشيوع (وقال أبو يوسف وحمد : يصح ) لأنها هبة الجملة منه ما ، إذ التمليك واحد فلا يتحقق الشيوع ،قال في التصحيح : وقد اتفقوا على ترجيح دليل الإمام ، واختار قوله أبو الفضل الموصلي و برهان الأممه والمجبوبي وأبو البركات النسني . اه . قيد بالهبة لأن الإجارة والرهن والصدقة للاثنين تصح اتفاقا

وَ إِذَا وَهَبَ هِبَةً لأَجْنَبِي ۖ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا ، إِلاَّ أَنْ يُمَوِّضَهُ عَنْهَا ، أَوْ تَزِيدَ وَيَادَةً مُتَّصَلَةٌ مَنْ مِلْكِ مَزِيدَ وَيَادَةً مُتَّصِلَةٌ مَ أَوْ يَمُوتَ أَحَدُ الْمَتَمَاقِدَيْنِ ، أَوْ تَخْرُجَ الْهِبَةُ مِنْ مِلْكِ الْمَتْوَقِينِ مِنْهُ فَلاَ رُجُوعَ الْهِبَةُ مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَ إِنْ وهَبَ هِبَة الذِي رَحِم عَمْرَمَ مِنْهُ فَلاَ رُجُوعَ فِيها ،

( و إذا وهب هبة لأجنبي ) وقبضها الموهوب له ( فله) أى للواهب (الرجوع فيها) لأن المقصود بها الدمو يض العادة ، فيثبت ولاية الفسخ عند فواته ، إذ المقد يقبله . هداية ، ثم قال : وقوله « فله الرجوع » أبيان الحسكم ، أما السكرادة فلازمة ؛ لقوله لميه الصلاة والسلام : «العائد في هبته كالعائد في قَيْته». ا ه .

ثم ذكر المصنف للرجوع موانع فقال : (إلا أن يموضه) الموهوب له (عنها) ويقبضه الواهب، لحصول القصود، لكن بشرطأن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه عوض عن كل هبته كما يأتى قريبا (أو تزيد) المين الموهو بة بنفسها (زيادة متصلة) موجبة لزيادة القيمة كالبناء والغرس والسمن وتحو ذلك ، لأنه لا وجه للرجوع فيها دون الزيادة لمدم الإمكان ، ولامعها لمدم دخولها تحت العقد . قيد بالزيادة لأن النقصان لا يمنم ، و بالمتصلة لأن المنفصلة كالولد والأرش لا تمنع فيرجم بالأصل دون الزيادة ، وقيدنا الزيادة بنفسها لأنها لوكانت بالقيمة لا تمنم ، لأنها للرغبة إذ المين بحالها ، و بالموجبة لزيادة القيمة ، لأنه لو كانت غير موجبة لزيادة القيمة لا تمنع ، لأنها قد توجب نقصا ( أو بموت أحد المتعاقدين ) ، لأن بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى الورثة ، فصار كما إذا انتقل في حال حياته ، و إذا مات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد ، إذ هو ما أوجبه . هداية ( أو تخرج الهبة من ماك الموهوب له ) ، لأنه حصل بتسليط الواهب ، فلايكون له نقضه ، لأن نقض الإنسان ما تم من جهته مردود ، ولأن تبدل الملك كتبدل المين، ، وقد تبدل الملك بتجدد السبب، وفي الحيط : لوردَّه المشترى بعيب إلى الموهوب له ليس للواهب الرجوع ، ولو وهيه لآخر ثم رجع فللأول الرجوع ، ولو وهب دارا فقبضها الموهوب له ثم باع نصفها فللواهب الرجوع في المباقي لخلوم من مانع الرجوع ، كذاف الفيض (و إن وهب هبة الدى رحم محرم منه) نسباً (فلارجوع فيها)،

وَكَذَاكِ مَا وَهَبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ للآخَرِ.

وَ إِذَا قَالَ المَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ: خُذْ هَذَا عِوَضًا عَنْ هِبَتِكَ ، أَوْ بَدَلاً عَنْهَا ، أَوْ فِي مُقَا بَلِتَهَا ، فَقَبَضَهُ الْوَاهِبُ سَقَطَ الرُّجُوعُ ، وَ إِنْ عَوْضَهُ أُجْنَبِيْ عَنْ المَوْهُوبِ لَهُ مُتَبَرِّعًا فَقَبَضَ الوَاهِبُ الْعِوْضَ سَقَطَ الرُّجُوعُ .

وَ إِذَا اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْمِبَةِ رَجَعَ بِنِصْفِ الْمِوَضِ ، وَ إِن اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْمِوَضَ لَمَ مَرَ جِعْ فِي الْمِبَةِ .

لأن المقصود فيها صلة الرحم ، وقد حصل . قيدنا بالمحرم نسباً لأنه لوكان محرما من الرضاع كأخيه رضاعا أو المصاهرة كربيبته وأم امرأته كان له الرجوع (وكذلك) حكم (ما وهب أحد الزوجين للآخر )؛ لأن المقصود فيها الصلة كافى القرابة ، و إنما ينظر إلى هذا وقت العقد ، حتى لو تزوجها بعد ماوهب لها فله الرجوع، ولو أبانها بعد ما وهب لها فلا رجوع ، هداية .

(وإذا قال الموهوب له للواهب: خذهذا) الشيء ، سواء كان قليلا أوكثيراً من جنس الموهوب أولا ؛ لأنهاليست بمعاوضة محضة (عوضاً عن هبتك،أو بدلا عنها ، أو في م م م أو نحو ذلك مما هو صريح في أنه عوض عن جميع هبته (فقيضه الواهب سقط الرجوع) ؛ لحصول المقصود ، ولو لم يذكر أنه عوض كان هبة مبتدأة، ولكل منهما الرجوع بهبته ، ولهذا يشترط فيها شرائط الهبة من القبض والإفراز وعدم الشيوع (و إن عوضه أجنبي عن الموهوب له متبرعا) ؛ وكذا بأمر الموهوب له بالأولى (فقبض الواهب العوض سقط الرجوع) ؛ لأن العوض لإسقاط الحق فيصح من الأجنبي ، كبدل الخلم والصلح .

(وإذا استحق نصف الهبة) المموض عنها (رجم) المموض ( بنصف المموض ) لأنه لم يسلم له ما يقابل نصفه ( و إن استحق نصف الموض لم يرجم ) الواهب ( ف الهبة ) بشيء منها ؟ لأن الباقي يصلح عرضا للكل في الابتداء، و بالاستحقاق

إِلاَّ أَنْ يَرُدُّ مَا يَقِيَ مِنَ الْمِوْضِ ثُمَّ بَرُ جِعَ .

وَلاَ يَصِحُ الرُّجُوعُ إلاَ بِتَرَاضِيهِماً ، أَوْ بِحُكْمِ الْمُاكِمِ.

وَ إِذَا تَلِفَتِ الْمَيْنُ المَوْهُوبَةُ فَاسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌ فَضَمَّنَ المَوْهُوبَ لَهُ لِهُ لِمْ يَرْجَمْ عَلَى الْوَاهِبِ بَشَىْءٍ .

وَ إِذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الْمِوَضِ اعْتُبِرَ النَّقَابُضُ فِى الْمِوَضَيْنِ ، وَ إِذَا تَقَابَضَا صَحَّ الْمَقْدُ وَصَارَ فِى حُكُمْ الْبَيْعِ : يُرَدُّ بِالْمَيْبِ ، وَخِيارِ الرُّؤْيةِ ، وَنَجِبُ فِيهِ الشُّفْقَةُ .

ظهر أنه لاعوض إلا هو ( إلا ) أنه يتخير ، لأنه ماأسقطحقه فى الرجوع إلا ايسلم له كل الموض، ولم يسلم له، فكان له (أن يرد ما بقى من الموض ثم يرجم) فى هبته لبقائها بغير عوض .

( و لا يصح الرجوع ) في الهبة ( إلا بتر اضيهما ، أو بحكم الحاكم )للاختلاف فيه ، فيضمن بمنعه بعد القضاء ، لافبله .

( و إذا تلفت العين الموهو بة ) في يد الموهوب له ( فاستحقهامستحق فضمن) المستحق ( الموهوب له لم يرجع ) المؤهوب له ( على الواهب بشيء ) ، لأنه عقد تبرع ، فلا يستحق فيه السلامة

( و إذا وهب بشرط العوض) للمين ( اعتبر )فيه شروط الهبة ، وهي (التقابض في العوضين ) والتميز وعدم الشيوع ، لأنه هبة ابتداء باعتبار التسمية (فإذاتقابضا ) الموضين ( صحالعقد ، وكان في حكم البيع ) انتهاء لوجود المعاوضة ، فهو ( يرد بالعيب وخيار الرؤية وتجب فيه الشفعة ) وهذا إذا قال : وهبتك على أن تعوضني كذا أما لو قال : وهبتك على أن تعوضني كذا أما لو قال : وهبتك بكذا \_ بالباء \_ كان بيما ابتداء وانتهاء كافي الدر والدرر . قيدنا العوض بالمين لأنه لو كان مجهولا ببطل اشتراطه ، في كون هبة ابتداء وانتهاء

وَالْمُمْرَى جَائِزَةٌ لِلْمُعْمَرِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ ، وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ . وَالْمُمْرَى جَائِزَةٌ . وَاللُّهُ قَبَى بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : جَائِزَةٌ . وَمَنْ وَهَبَ جَارِيَةٌ إِلاَّ حَمْلَمَا صَحَّتِ الْهُبَةُ ، وَبَطَلَ الْإُسْتِثْنَاهِ .

وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ: لاَ تَصِحُ إلاَ بِالْقَبْضِ، وَلاَ تَجُوزُ فِي مُشَاعِ يَحْتَمَلُ الْقِسْمَةَ، وَإذَا تَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرَ بْنِ بِشَيْءِ جَازَ، ولاَ يَجُوزُ الرُّ جُوعُ فِي الصَّدَقةِ عَبْدَ الْقَبْضِ.

( والعمرى ) وهى : أن يجمل داره له عمره ، و إذا مات تردُّ عليه ، وهى ( جائزة للمعمر ) له ( حال حياته ، ولورثته من بعده ) ، لصحة التمليك، و بطلان الشرط ، لأن الهبة لا تبطل بالشرط الفاسد .

(و الرقبي ) وهي أن يقول له : أرقبتك هذه الدار ، أوهذه الدارلك رقبي ، ومعناه إن مت قبلك فهي لك ، و إن مت قبلي عادت إلى ، وهي (باطلة عنداً بي حنيفة ) ومحد لأنه تعليق التمليك بالخطر ، فإذا سلمها إليه على هذات كون عارية ، له أخذه امتي شاء ( وقال أبو يوسف ) : هي ( جائزة ) ، لأن قوله «داري لك » تمليك ، وقوله «رقبي ه شرط فاسد فيبطل كالممرى ، قال في التصحيح : قال الإسبيج ابي : والصحيح قوله الومن وهب جارية إلا حملها) أوعلى أن يردها عليه ، أو يعتقبها ، أو يستولدها ( صحت الهبة ) ، لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة ( وبطل الاستثناء ) في الحل ، لأنه إنما يعمل في الحمل بالشروط الفاسدة ( وبطل الاستثناء ) في الحمل بالشروط الفاسدة ، وهو ثبوت الملك مطلقاً .

(والصدقة) على الفقير (كالهبة) لجامع التبرع؛ ولذا (لا تصح إلا إبالقبض) لأنها تبرع كالهبة (ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة) لمامر (و) لكن (إذا تصدق على فقير بن بشىء) يحتمل القسمة (جاز)، لأن المقصود في الصدقة هو الله تمالى وهو واحد، والفقير نائب عنه في القبض كالساعي في الزكاة (ولا يصح الرجوع في الصدقة) ولو على غنى استحسانا ، هذا ية (بعد القبض)؛ لأن المقصود هو الثو اب وقد حصل.

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بَمَالِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجِنْسِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزِّكَاةُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالُكِ لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بَالْجُمِيعِ ، وَيُقَالُ لَهُ : أَمْسِكُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا تُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَالِكَ إِلَى أَنْ تَكْسِبَ مَالًا ، فإذَا اكْنَسَبَ مَالًا ، في فَلْ مَا أَمْسَكُتْ .

### كتاب الوقف

(ومن نذر أن يتصدق بماله تصدق) أى : لزمه أن يتصدق ( بجنس ما تجب فيه الزكاة ) استحساناً ، والقياس أن يلزمه التصدق بجميع ماله ، لأن المال اسم لما يتمول وهو شامل لما تجب فيه الزكاة وغيره ، وجه الاستحسان أن إيجاب المبديمتبر بإيجاب الله تمالى فينصرف إيجابه إلى ما أوجب الشارع فيه الصدقة من المالى ، ولأن الظاهر النزام الصدقة من فاضل ماله ، وهو مال الزكاة . هداية (ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع ) ، لأنه أعم من لفظ المال ، لأن المال مقيد بإيجاب الشارع ولا تخصيص فى لفظ الملك ، فبقى على المموم ، والصحيح أنهما سواء لأن الملاتزم بالله فطين الماضل عن الحاجة على مامر ، هداية . (و) إذا لم يكن له مال سوى مادخل تحت الإيجاب ( يقال له : أمسك منه ) أى من المال الذى وجب التصدق به (ما) : أى شيئا ( تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب مالا ) غيره (فإذا اكتسبت مالا تصدق بمثل ما أمسكت )؛ لأن حاجته مقدمة لئلا يقع فى الفرر ، ولم حب التعارف أحوال الناس وقيل : المحترف يمسك قوته ليوم ، وصاحب الفاة لشهر ، وصاحب الضياع لسنة ، على حسب التفاوت فى مدة وصولهم إلى المال ، وعلى هذا صاحب التجارة يمسك بقدر ما يرجع إليه ماله . هداية .

## كتاب الوقف

مناسبته للهبة من حيث إن كلا منهما تب عبالملك ، وقدمت الهبة لأنها تبرع بالمين و المنفمة جميماً . لاَ يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنِ الْوَقْفِ نِندَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلاَّ أَنْ بَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ أَوْ يُمَلِّقَهُ بَوْ يُولُ الْوَقْفِ فَقَدْ وَقَفْتُ دَارِي طَلَى كَذَا . وَقَالَ أَعُولُ مِ يُوسُفَ : يَزُولُ اللَّكُ بَمُجَرِّدِ الْقَوْلِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ : لاَ يَزُولُ اللَّكُ حَتَّى أَبِو يُوسُفَ : يَزُولُ اللَّكُ بَمُجَرِّدِ الْقَوْلِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ : لاَ يَزُولُ اللَّكُ حَتَّى بَجْمَلَ الْمُوقَفْ وَلِيّا وَيُسَلِّمُهُ إِلَيْهِ

وهو لغة : الحبس ، وشرعاً : حبس المين على ملك الو اقف والتصدُّقُ بالمنفعة عند الإمام ، وعندها هو : حبسها على حكم ملك الله تعالى . هداية .

( لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة) : أي لا يازم ، فيصح الرجوع عنه ، و يجوز بيمه ، كما فى التصحيح عن الجو اهر ( إلا ) بأحد أمرين : (أن يحـكم به الحاكم) لوك، لأنه مجتهدفيه ،وصورة الحـكم: أن يسلم الواقف وقفه إلى المتولى ثم يريد أن يرجع بملة عدم الازوم فيختصان إلى القاضي فبقضى باللزوم كا في الفيض. قيدنا بالمولى لأن الحسكم بتحكيم الخصمين لا يرفع الخلاف على الصحيح ، ( أو يعلقه بمو ته ) فيقول : إذا مت فقد وقفت دارى مثلا على كذا، فالصحيح أنه كوصية يلزم من الثلث بالموت لافبله ، كما فى الدر ( وقال أبو يوسف: يزول الملك بمجرد القول) في المُشَاعِ وغيره ، سُلِّم إلى المتولى أولا ، ذكر جمة لا تنقطع أولا ، كما فىالتصحيح عن الجو اهر ( رقال محمد : لا يزول الملك حتى ) يستوفى أربعة شرائط ، وهي : أن ( بجل للوقف و ليا ) أى متولياً ( ويسلمه إليه ) ، وأن يمكرن مُفْرَزًا ، وأن لا يشترط لنفسه شيئًا من منافع الوقف ، وأن يــكون مؤ بدأ ، بأن يجمل آخر اللفقراء كما فى التصحيح عن التحفة والاختيار ، ثم قال : قلت : الثالث ليس فيه رواية ظاهرة عنه ، وسيأتي ، اه . شم نقل أن الفتوى على قولما في جواز الوقف عن الفتاوى الصفرى والحقاس والتنمة والعيون ومختارات النوازل و الخلاصة ومنية الفي وغيرها . ثم قال : ثم إن مشایخ بلخ اختاروا قول أنی یوسف ، ومشایخ بخاری اختاروا قول محمد ، وقد صحح كلا القبرلين وأفتى به طائفة عمن يعول على تصحيحهم و إفتائهم .

وَ إِذَا صَحَ الوْقَفُ مَلَى اخْتِلَافِهِمْ مُخَرَجَ عَنْ مِلْكِ اللواقِفِ، وَلَمَ مَدْخُلُ في مِلْكِ المَوْنُوفِ عَليه .

وَوَ قُفُ الْشَاعِ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لاَ يَجُوزُ .

(فإذا استحق) بالبناء المجهول أى ثبت ، وفي بعض النسخ «صَحَّ» (الوقف على اختلافهم المارِّ في صحته (خرج) الوقف (من ملك الواقف) وصار حَببساً على حكم ملك الله تمالى (ولم يدخل في دلك الموقوف عليه) ؛ لأنه لو مَلَ كه لما انتقل عنه بشرط الواقف كسائر أملاكه، مع أنه ينتقل بالإجماع ، وقال في المداية : وقوله « خرج من ملك الواقف » يجب أن يكون قولهما على الوجه الذي سبق تقريره ، اه.

( ووقف المشاع ) القابل القدمة ( جائز عند أبي يوسف ) ؛ لأن القدمة من تمام القبض ، والقبض عنده ليس بشرط ؛ فسكذا تتمته ( وقال محمد : يجوز ) لأن أصل القبض عنده شرط فسكذا مايتم به قيدنا بالقابل القسمة لأر ما لا يحتمل القسمة يجوز مع الشيوع عند محمد أيضاً ؛ لأنه يعتبره بالهبة ، قال في التصحيح ؛ وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد ، وفي الفتح عن المنية : الفتوى على قول أبي يوسف ، وفيه عن المبسوط : وكان القاضي أبو عاصم يقول : قول أبي يوسف من حيث المدنى أقوى ، إلا أن قول محمد أقرب إلى موافقة الآثار ، اه . ولما كثر المصحح من الطرفين ، وكان قول أبي يوسف فيه ترغيب للناس في الوقف كثر المصحح من الطرفين ، وكان قول أبي يوسف فيه ترغيب للناس في الوقف أبحر بعض بر -- أطبق المتأخرون من أهل المذهب على أن القاضي الحنفي والمقلد و بأيها حكم صح حكمه ونفذ ، فلا يسوغله ولا لقاض غيره أن يحكم بحلافه كا صرح به غير واحد ، وقال في البحر : وصح وقف المشاع إذا قضي بصحته ؛ لأنه به غير واحد ، وقال في البحر : وصح وقف المشاع إذا قضي بصحته ؛ لأنه قضاء في مجتهد فيه ، ثم قال : أطلق القاضي فشمل الحنفي وغيره ؛ فإن للحنفي المقلة أن يحكم بصحة وقف المشاع و بطلانه ؛ لاختلاف الترجيح ، وإذا كان في المسألة قولان مصححان فإنه بجوز القطاء والإفتاء بأحدها كا صرحوا به ، اه و محموم في النا في المسألة قولان مصححان فإنه بجوز القطاء والإفتاء بأحدها كا صرحوا به ، اه و محموم في قولان مصححان فإنه بجوز القطاء والإفتاء بأحدها كا صرحوا به ، اه و محموم في قولان مصححان فإنه بجوز القطاء والإفتاء بأحدها كا صرحوا به ، اه و تحموم في قولان مصححان فإنه بحوز القطاء والإفتاء بأحدها كا صرحوا به ، اه و تحموم في المسالة قولان مصححان فإنه بحوز القطاء والإفتاء بأحدها كا صرحوا به ، اه ه و تحموم في المسالة و المحدود في المحدود في المسالة و المحدود في المسالة و المحدود في المسالة و المحدود في المحدود في المحدود في المسالة و المحدود في المحدود

وَلاَ يَتِمُ الوَّقْفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَتُحَمَّدٍ حَتَّى يَجْعَلَ آخِرَهُ لِحِهَةٍ لاَ تَنْقَطِمُ أَبَدًا . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : إِذَا سَمَّى فيهِ حِهَةً تَنْقَطِمُ جَازَ ، وَصَارَ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَاهِ ، وَإِنْ لَمْ بُسَمِّهِمْ .

وَيَصِحُ وَفَفُ الْمَقَارِ ، وَلاَ يَجُوزُ وَقَفُ مَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفُ : إِذَا وَقَفَ ضَيْمَةً بِبَقَرِهَا وَأَ كَرَيْهَا وَهُمْ عَبِيدُهُ جَازَ .

النهر والمنح والدر وغيرها ، لكن صرح بعضهم بأنه ينبغى القاضى - حيث كان مخيراً - أن يميل إلى قول أبى يوسف و يحكم بالصحة ؛ أخذاً من قولهم : يختار في الوقف ما هو الأنفع والأصلح الوقف ، ومن أحَبَّ مزيد الاطلاع فعليه برسالتنا « الذة الأسماع ، في حكم وقف المشاع » .

(ولا يتم الوقف عند أبى حنيفة ومحمد حتى يجمل آخره لجهة لا تنقطع أبداً) بأن يجمل آخره للفقراء ؛ لأن شرط جوازه عندها أن يكون مؤ بداً ؛ فإذا عين جهة تنقطع صار مؤقتاً معنى ؛ فلا يجوز ( وقال أبو يوسف : إذ سمى فيه جهة تنقطع جاز، وصار) وقفاً مؤ بداً ، و إن لم يذكر التأبيد ؛ لأن لفظ الوقف والصدقة منبىء عنه ، فيصرف إلى الجهة التي سماها مدة دوامها ، و يصرف (بعدها للفقراء و إن لم يسمهم ) ولذا قال في الهداية : وقيل : إن التأبيد شرط بالإجماع ، إلا أن عند أبى يوسف لا يشترط ذكر التأبيد ؛ لأن لفظة الصدقة والوقف منبئة عنه ، ثم قال : ولهذا قال في المكتاب في بيان قوله « وصار بعدها للفقراء و إن لم يسمهم » ، وهذا هو الصحيح ، وعند محمد ذكر التأبيد شرط ، اه .

(ويصح وقف المقار) اتفاقا ، لأنه متأبد (ولا يجوز وقف ماينقل و يحول) ؛ لأنه لا يبقى ؛ فكان توقيقاً معنى ، وقد ذكرنا أن شرط صحت التأبيد ، قال ن الهداية : وهذا على الإرسال \_أى الإطلاق \_قول أبى حنيفة (وقال أبو يوسف : إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها) جمع أكّار \_ بالتشديد \_ الفلاح : أى عمالها (وهم) أى الأكرة (عبيده جاز) وكذا سائر آلات الحراسة ؛ لأنه تبع للأرض في تحصيل ماهو المقصود ، وقد يثبت من الحكم تبعاً مالايثبت مقصوداً كالشرب

فى البيع والبناء فى الوقف ، ومحمد معه فيه ؛ لأنه لما جاز إفراد بعض المنقول عنده بالوقف فلا أن مجوز الوقف فيه تبعاً أولى ، هداية ( وقال محمد : يجو ز حبس الكراع ) أى الخيل كما فى الفاية عن ديوان الأدب (والسلاح) قال فى الهداية : وأبو يوسف معه فيه على ما قالوا ، وهذا استحسان ، ووجهه الآثار الشهورة (١) فيه . قال فى الجواهر : تخصيص أبى يوسف فى الضيعة ببقرها ومحمد فى الكراع فيا عتبار أن الرواية جاءت عن أبى يوسف فى الضيعة وعن محمد فى الكراع في المعتبار أن الرواية جاءت عن أبى يوسف فى الضيعة وعن محمد فى الكراع فيا

(١) الآثار الواردة في وقف المنقول كثيرة ، منها مارواه الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقات ( أى ليجمع الزكاة ) فمنع ابن جميل وخالد بن الوليدوالعباس بن عبد المطلب( أى أنهم امتنعوا هن دفع زكاتهم إلى عمر ) فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ مَا يَنْقُمُ ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا ، وقد أحتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ، وأما العباس عم رسول الله فهي على ومثلها ، . وروى الطبراني وابن كثير في تاريخه عن أبي وائل قال : لما حضرت خالد بن الوايد الوفاة قال : لقد طلبت القتل فلم يقدر لى إلا أن أموت على فراشي ، وما من عمل أرجى عندى بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا مفترش أنتظر الصبح حتى نفير على الكفار ، ثم قال : إذا أنا مت فانظروا سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله ، ويدخل في حكم الكراع الإبل ، لأن المرب يغزون عليها ، وقد ورد النص على جواز وقفها ، فقد روى أن أم معقل جاءت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالت : يارسول الله ، إن أبا معقل جعل ناخعه ( هو الجمل يستق عليه ) في سبيل الله ' ، وإني أريد الحج ، أفأركبه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: • اركبيه فإن الحج والعمرة من سبيل الله » قال في الفتح : والحاصل أن وقف المنقول تبعًا للمقار يجوز ، وأما وقفه مقصودا : إن كان كراعا أو سلاحا حاز ، وفيا سوى ذلك : إن كات مما لم يجر التعامل بوقفه كالثياب والحيوان ونحوه والذهب والفضة لایجوز عندنا ، وإن كان متعارفا \_ كالجنازة ( السرير الذي يحمل عليه البت ) والفأس والقدوم وثياب الجنازة وما يحتاج إليه من الأواني والقدور في غسل الموتى والمصاحف ... قال أبو يوسف : لا يجوز ، وقال محمد : يجوز ، وإليه ذهب عامة المثانخ منهم الإمام السرخسي ، اه . وَ إِذَا صَحَّ الْوَقْفُ لَمَ يَجُزْ بَيْمُهُ ، وَلاَ تَمْلِيكُهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُشَاعًا عَنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيَطْلُبَ الشَّرِيكُ الْقِسْمَةَ فَتَصِحَ مُقَاتَمُتُهُ .

وَالواجِبُ : أَنْ يُبْدَأُ مِنْ رَبْعِ الْوَقْفِ بِعِمَارَتِهِ ، شَرَطَ الواقِفُ ذَلِكَ أَوْ لَمَ بَشْرِطْ .

وَ إِنْ وَقَفَ دَارًا عَلَى سُكْنَى وَلَدِهِ فَالْمِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَهُ السُّكْنَى ،

لا أن ذكر أبى يوسف لأجل خلاف محد وذكر محمد لأجل خلاف أبى يوسف اه ( و إذا صح الوقف لم بجز بيمه ولا تمليكه ) ؛ لخروجه عن ما كه ( إلا أن يسكون ) الوقف ( مشاعاً ) لجوازه ( عند أبى يوسف ) كا مر ( فيطلب الشريك ) فيه ( القسمة فتصح مقاسمته ) ؛ لأنها تمييز و إفراز ، غاية الأمر أن الغالب في غير المكيل والموزون مهى المبادلة ، إلا أنا في الوقف جملنا الفالب مهنى الإفراز نظرا للوقف ؛ فلم يسكن بيماً ولا تمليكا ، ثم إن وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه ؛ لأن الولاية إلى الواقف ، و بعد الموت إلى وصيه ، و إن وقف نصف عقار خالص له فالذي يقاسمه القاضى ، أو يبيع نصيبه الباقي من رجل وقف نصف عقار خالص له فالذي يقاسمه القاضى ، أو يبيع نصيبه الباقي من رجل ثم يقاسم المشترى ، ثم يشترى ذلك منه ؛ لأن الواحد لا يجوز أن يسكون مقاسما ومقاسما ، ولوكان في القسمة فضل دراهم إن أعطى الواقف لا يجوز أن يسكون مقاسما الوقف ، و إن أعطى جاز ، و يسكون بقدر الدراهم شراء ، هداية .

( والواجب أن يبدأ من ربع الوقف ) : أى غَلَّه ( بمارته ) بقدر ما يبقى على الصفة التى وقف عليها ، وإن خرب بنى على ذلك ، سواء ( شرط الواقف ذلك أو لم يشرط ) ، لأن قصد الواقف صرف الفلة مؤ بداً ، ولا تبقى دائمة إلا بالمارة فيثبت شرط المارة اقتضاء .

( و إذا وقف داراً على سكني ولده فالعارة على من من له السكني).ن ماله؛ لأن

فَإِنِ امْمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ كَانَ فَقَيرًا أَجَّرَهَا الْخَاكِمُ وَعَمَّرَهَا بِأَجْرَبِهَا ، فَإِذَا عُشِرَتُ رَدَّهَا إِلَى مَنْ لَهُ الشَّكْنَى .

وَمَا انْهُدَمَ مِنْ بِناءَ الْوَقْفِ وَآلَتِهِ صَرَفَهُ الْخُاكِمُ فِي عِمَارَةِ الْوَقْفِ إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ، وَ إِنِ اسْتَفْنَى عَنْهُ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى عِمَارَتِهِ فَيَصْرِفَهُ فَهَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ مُسْتَحِقِّ الْوَقْفِ .

وَ إِذَا جَعَلَ الْواتِنُ غَلَةَ الْوْقْفِ لِنَفْسِهِ أَوْ جَعَلَ الْوِلَايَةَ

الغرم بالغم ( فإن امتنع ) من له السكنى ( من ذلك ، أو ) عجز بأن ( كان فقيراً أجرها الحاكم ) من الموقوف عليه أو غيره ( وعرها بأجرتها ) كمارة الواقف ، ولم يزد فى الأصح إلا برضا مَنْ له السكنى ، زيلمى . ولا يحبر الآبى على المارة ، ولا تصح إجارةُ مَنْ له السكنى ، بل المتولي أو القاضى كما فى الدر ( فإذا عرت ) وانقضت مدة إجارتها ( ردها إلى من له السكنى ) ؛ لأن فى ذلك رعاية الحقين حق الواقف بدوام صدقته ، وصاحب السكنى بدوام سكناه ؛ لأنه لو لم يعمرها تقوت السكنى أصلا ، وبالإجارة تتأخر ، وتأخير الحق أولى من فواته .

( وما انهدم من بناء الوقف وآلته ) وهى الأداة التى يعمل بها كآلة الحراثة فى ضيعة الوقف ( صرفه الحاكم ) أى أعادَه ( فى عمارة الوقف إن احتاج ) الوقف ( إليه ، و إن استفنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها ) حتى لا يتعذر عليه ذلك أوان الحاجة فيبطل المقصود ، و إن تعذر إعادة عينه بيع وصرف ثمنه إلى المرمَّة ، صرفاً للبدل إلى مصرف المبدل .

( ولا يجوز أن يقسمه ) أى المنهدم وكذا بدله (بين مستحقّ الوقف) ؛ لأنه جزء من الدين ، ولاحق لهم فيها ، إنما حقهم في المنفعة ؛ فلا يصرف لهم غير حقهم

( و إذا جمل الواقف غلة الوقف ) أو بمضها ( لنفسه أوجمل الولاية ) على

إِلَيْهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي بُوسُفَ .

وَ إِذَا بَنِي مَسْجِدًا لَمْ يَزُلُ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى بُفْرِزَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِطَرِيقِهِ وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ ، فإذا صَلَّى فيهِ وَاحِدٌ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفةَ وَنُحَمَّدٍ ،

الوقف (إليه) أي نفسه (جاز عند أبي يوسف)أما الأول فهوجائز عندأبي يوسف، ولا يجوز على قياس قول محرد ، وهوقول هلال الرازي، قال الإمام فاضيحان نقلا عن الفقيه أبي جمفر : وليس في هذا عن محمد رواية ظاهرة ، ثم قال : ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف ، وقالوا: يجوز الوقف والشرط جميعاً ، وذكر الصدر الشهيد أن الفتوى عليه ترغيبًا للناس في الوقف ، ومثله في الفتاوي الصفرى نقلا عن شبخ الإسلام ، واعتمده النسني وأبوالفضل الموصلي . وأما الثاني فقال في المداية: هو قول هلال أيضاً ، وهوظاهر المذهب، واستدل له دون مقابله، وكذا لولم يشترط الولاية لأحد فالولاية له عندا في يوسف، ثم لوصيه إن كان، و إلا فللحاكم كا في فتاوي قارىء الهداية، تصحيح منخصاً . ( و إذا بني مسجداً لم يَزُلُ ملكه عنه حتى فرزه) الواقف: أي يميزه ( عن ملكه بطريقه) ، لأنه لايخلص لله تمالى إلا به (ويأذن للناس بالصلاة فيه ) ، لأنه من التسليم عندا بي حنيفة ومحمد، وتسليم كلشيء بحسبه، وذلك في المسجد بالصلاة فيه، لتعذر القبض فيه ، فقام تحقق المقصود مقامه (فإذا صلى فيه واحد زال ملك عند أبى حنيفة ومحمد) في رواية، وفي الأخرى \_ وهي الأشهر \_ يشترط الصلاة بالجماعة، لأن المسجديبني لذلك، وقال الإمامُ قاضيخان : وعن أبي حنيفة فيه روايتان في رواية الحسن عنه يشترط أداءالصلاة بالجاعة اثنان فصاعدا كإقال محمد، وفي رواية عنه إذا صلى واحد بإذنه يصيرمسجداً ! إلاأن بمضهم قال : إذا صلى فيه واحد بأذان و إقامة ، وفي ظاهر الرواية لم يذكر هذه الزيادة، والصحيح رواية الحسن عنه، لأن قبض كل شيء وتسليمه يكون بحسب مايليق به، وذلك في المسجد بأداء الصلاة بالجماعة ، أما الواحد فإنه يصلي في كلمكان، قال في التصحيح: واستفدنا منه أنماءن محمدهو رواية عن أبي حنيفة،

وَقَالَ أَبُو يُرِسُفَ : بَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ بَقُوْ لِهِ ﴿ جَمَّلْتُهُ مَسْجِدًا ﴾ وَمَنْ بَنَى سِقَايَةً الْمُسْلِمِينَ أَوْ خَانًا بَسْكُنُهُ بَنُو السَّبِيلِ أَوْ رِبَاطًا أَوْ جَعَلَ أَرْضَهُ مَقْبُرَةً لَمْ يَزُلُ مِلْكُهُ عَنْ ذَاكِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً حَتَّى يَحْكُمُ بِهِ حَاكِمٌ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يَزُولُ مِلْكَهُ بِالْقَوْلِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ : إِذَا اسْتَقَى النَّاسُ مِنَ السَّقَايَةِ وَسَكَنُوا النَّانَ وَالرِّ بَاطَ وَدَفَنُوا فِي الْمَقْبُرَةِ زَالَ المِلْكُ .

هوالصحیح ،اه. ( وقال أبو یوسف : یزول ملکه عنه ) أى المسجد ( بقوله : جملته مسجداً ) لأن التسليم عنده لیس بشرط ، لأنه إسقاط لملكه فیصیر خالصاً فله تمالى بسقوط حقه .

( ومن بني سقاية للمسلمين أو خانا يسكمنه بنو السبيل ) أى المسافرون (أورباطا) يسكنه الفقراء (أوجعلأرضه مقبرة) لدفن الموتى (لم يزل مل كه عن ذلك عند أبي حنيفة حتى يحكم به حاكم) ، لأنه لم ينقطع عن حق العبد ، ألا يرى أن له أن ينتفع به فيسكن و ينزل في الرباط و يشرب من السقاية و يدفن في المقبرة ، فيشترط حكم الحاكم أوالإضافة إلى مابعد الموت كافى الوقف على الفقراء، بخلاف المسجد، لأنه لم يبق له حق الانتفاع به ، فخلص الله تعالى من غير حكم الحاكم، هداية ( وقال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول ) كما هو أصله ، إذ التسليم عنده ليس بشرط ( وقال محمد : إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرُّ باطودفنوا في المقبرة زال الملك ) لأن التسليم عنده شرط ، والشرط تسليم نوعه ، وذلك بما ذكرناه ، ويكتني بالواحد ، لتعذر فعل الجنس كله ،وعلى هذاالبئروالحوض،ولو-لم إلى المتولى صح التسليم في هذه الوجوه ، لأنه نائب عن الموقوف عليه ، وفعل النائب كفعل الْمَنُوبِ عنه ، وأما في المسجد فقد قيل : لا يكون تسلما ، لأنه لا تدبير للمتولى فيه ، وقيل : يكون تسليما ، لأنه محتاج إلى من يكنسه ويفلق بابه، فإذا سلم صح تسليمه إليه ، والمقبرة في هذا بمنزلة المسجد على ماقيل ، لأنه لامتولى له عرفا ، وقد قيل: هي بمنزلة السقاية والخان ، فيصح التسليم إلى المتولى ، لأنه لو نصب المتولى صح و إن كان بخلاف المادة ؛ هداية .

## كتاب النصب

وَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا مِمَّا لَهُ مِثْلُ فَهَلَّ فَهِلَكَ فِي يَدِهِ فَمَلَيْهِ ضَمَان مِثْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَهُ مِثْلُ فَهِلَكَ فِي يَدِهِ فَمَلَيْهِ ضَمَان مِثْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّالًا لَهُ مَثْلًا لَهُ مَا المَنْصُوبَةِ ؛ فإن ادَّعَى هَلاَ كَهَا حَبَّسَهُ الخَاكِمُ حَتَّى يَمْلَمَ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ المَّامِرُ هَا ، ثُمَّ اللَّهُ مَا أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ المَامِرَ هَا ، ثُمَّ

#### كتاب الفصب

مناسبته للوقف من حيث إن في كل منهما رفع يدالمالك وحبس الملك ، إلا أن الأول شرعى فقدم ، والثاني غير شرعى فأخر .

وهو لفة : أُخذ الشيء من الفير على سبيل التفلُّب ، رشرعا : أخذمال متقوم عجترم بفير إذن المالك على وجه يزيل يده ، حتى كان استخدام العبد وحملُ الدابة غصباً ، دون الجلوس على البساط ، هداية .

(ومن غصب شيئاً مما له مثل فهلك في يده فعليه ضمان مثله) ؟ لما فيه من مراعاة الصورة بالجنس والمهنى بالمالية ؟ فكان أدفع للضرر، و إن انقطم المثل بأن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه فعليه قيمته : يوم الخصومة عند الإمام ، و يوم الفصب عند أبي يوسف ، و يوم الانقطاع عند محمد، والأصح قول الإمام ، لأن المنقل لا يثبت بمجرد الانقطاع ، ولذا لو صَبَرَ إلى أن يوجد جنسه له ذلك ، و إما ينتقل بقضاء القاضى فتعتبر قيمته حينئذ ( و إن كان ) المفصوب ( مما لامثل له فعليه قيمته ) يوم الفصب اتفاقا لأنه لما تمذر مر اعاة الصورة بتفاوت الآحاد وجب مراعاة المهنى فقط وهو المالية دفعا للضرر بقدر الإمكان، والمثلى المخلوط بخلاف جنسه كبر مخلوط بشمير قيمي لأنه لامثل له كانت مثلية أو قيمية ( فإن ادعى ) الفاصب (هلاكها) أى المين المفصو بة لم يصدق كانت مثلية أو قيمية ( فإن ادعى ) الفاصب (هلاكها) أى المين المفصو بة لم يصدق عجرد قوله ، بل (حبسه الحاكم حتى يملم) صدقه ويفلب على ظنه ( أنها لو كانت باقية ) عنده لحكان (أظهرها) مبالفة في الاحتيال إلى إيصال الحق إلى المستحق (ثم) بعد

قَضَى عَلَيْهِ بِبَدَلِمِيَا.

وَالْنَصْبُ فَيَا يُنْقَلُ وَيُسَوَّلُ ، وَإِذَا غَصَبَ عَقَارًا فَهَلَكَ فَى يَدِهِ لَمُ يَعْمُنْهُ عِنْدَ أَبِي حِنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ نُحَمَّدٌ : يَضْمَنْهُ ، كَهَدْمِهِ ، وَمَا نَقَصَ مِنْهُ بِفِيْلِهِ وَسُكْنَاهُ صَيْنَهُ فَى قَوْلِهِمْ جَبِيماً .

وَ إِذَا هَلَتُ المَغْصُوبُ فِي يَدِ الْعَاصِبِ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فَعْلِمٍ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ ،

ذلك ( قضى عليه ببدلها ) من مثل أو قيمة ؛ لتعذر رد العين .

( والفصب ) إنما يتحقق ( فيما ينقل و يحول ) ؛ لأن الفصب إنما يتحقق فيه دون غيره ؟ لأن إزالة اليد بالنقل ( و إذا غصب عقاراً فملك في يده) بآفة سماوية كفلبة سَيْل ( لم يضمنه عند أبي حنيفة و أبي يوسف ) ؛ لعدم تحققالفصب بإزالة. اليد ؛ لأن المقار في محله بلا نقل ، والتبعيد للمالك عنه فعل فيه لافي المقار ؛ فكان كا إذا بعد المالك عن المواشي ( وقال محمد : يضمنه ) ؛ لتحقق إثبات اليد ، ومن ضرورته زوال يد المالك؛ لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة، قال في التصحيح: والصحيح قولهما ، واعتمده النسني والحجبو بي وصدر الشريعة و الموصلي ، اه . لـكن في القمستاني : والصحيح الأول في غير الوقف ، والثاني في الوقف كما في العادي وغيره ، وفي الدر : وبه يفتي في الوقف ، ذكره العيني، اه قيدنا كون الهلاك بآفة سماوية لأنه لو كان بفعله يضمن انفاقا ، كما يشير لذلك قوله ( ومانقص منه ) أي العقار ( بفعله ) أي الفاصب (كهدمه ) لبنائه ( وسكناه ) المُوهِنَةِ لبنائه ( ضمنه في قولهم جميماً ) ؛ لأنه إتلاف ، والعقار يضمن به ، كما إذا نقل تر ابه: لأنه فِعْلُ في العين، و يدخل فياقاله إذا الهدمت الدار بسكناه وعمله، هداية ( وإذا هلكَ المفصوب ) النقلي ( في يد الفاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه ) ؛لدخوله في ضمانه بالفصب السابق، وعندالمجز عن رده تجب قيمته ، ثم إن كان بفعل غيره رجع عليه بما ضمن ، لأنه قرَّر عليه ضمانا كان يمكنه أن يتخاص منه وَ إِنْ نَقَصَ فِي يَدِهِ فَعَلِيهِ ضَمَانُ النَّقْصَانِ .

وَمَنْ ذَبَحَ شَاةً غَيْرِهِ فَمَالِكُمُ الْخِيَّارِ: إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ فَيَمَّمَا وَسَلَمَا إِلَيْهِ، وَ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مُقْصَانَهَا، وَمَنْ خَرَقَ ثَوْبَ غَيْرِهِ خَرْقًا بَسِيرًا ضَمِنَ مُقْصَانَهُ ، وَ إِنْ خَرَقَهُ خَوْقًا كَثِيرًا مُبْطِلُ عَامَّةً مَنْفَمَتِه فَلِمَالِكِهِ أَنْ مُنْضَّنَهُ جَمِيعً قيمتِهِ ،

برد الدين . جوهرة (وإن نقص فى يده فعليه ضمان النقصان) ؛ لدخوله فى ضمانه بجميع أجزائه ، قما تعذّر رد عينه منها بجب رد قيمته . قيد بالنقصان لأنه لو تراجع السمر لايضمن ، لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء ، وإذا وجب ضمان النقصان قُو مَت الدين صحيحة يوم غصبها مم تُقدّم ناقصة فيفرم مابينهما ، قال فى المداية : ومراده غير الربوى ، أما فى الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مم استرداد الأصل ؛ لأنه يؤدى إلى الربا ، اه .

\* \* \*

(ومن ذبح شاة غيره) أو بقرته ونحوها من كل دابة مأ كولة اللحم (فالكها بالخيار: إن شاء ضبنه قيدتها وسلمها إليه) ؛ لأن ذلك إتلاف من وجه باعتبار فوت بسض الأغراض من الحل والدر والنسل (وإن شاء ضبنه نقصانها) لبقاء بعضها وهو اللحم و ولوكانت الدابة غير مأ كولة اللحم فذبحها الناصب أو قطع طرف طرفها ضمن جميع قيمتها ، لوجود الاستهلاك من كل وجه ، بخلاف قطع طرف المملوك حيث يأخذه مع الأرش ، لأن الآدى يبتى منتفعاً به بعد القطع (ومن خرق ثوب غيره خرقاً يسيراً ضمن نقصانه) والثوب لمالكه ، لقيام المين من كل وجه ، وإنما دخله عيب فيضنه (وإن خرق) الثوب (خرقاً كثيراً) بحيث (يبطل عامة منفعته فلمالكه أن يضمنه جميع قيمته) لأنه استهلاك من هذا الوجه ، وله أخذه وتضمينه النقصان ، لأنه تعيب من وجه ، لبقاء المين و بعض المنافع . قال في المداية : ثم إشارة الكتاب إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع ، والصحيح أن الفاحش ما يفوت بعض المين وجنس المفعة و يبقى بعض

المين و بعض المنفعة ، واليسير مالا يفوت به شيء من المنفعة ، و إنما يدخل فيه العقصان ، لأن محدا جمل في الأصل قَطْم الثوب نقصانا فاحشا والفائت بعض المعافم ، اه.

( و إذا تغيرت المين المفصوبة بفعل الفاصب ) احترز به عما إذا تغيرت بنفسها كأن صار المنب زبيباً بنفسه أو الرطب تمراً فإن المالك فيه بالخيار: إن شاء أُخذه ، وإن شاء تركه وضمنه (حتى زال اسميا وأعظم منافسها ) أى : أكثر مقاصدها، احترز عن الدراهم إذا سبكها بلاضرب، فإنهو إن زال اسمها لكن بقى أعظم منافعها ، وقدا لا ينقطع حق المالك عنها كما في المحيط ( زال ملك المنصوب منه عنها ) : أي المين المفصوبة ( وملكما الفاصب وضمنها ) : أي ضمن بدلها لمالكها (و) لكن (لم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدى بدلها) استحسانًا ، لأن في إباحة الانتفاع قبل أداء البدل فتح باب النصب ، فيحرم الانتفاع قبل إرضاء المالك بأداء البدل أو إبرائه ، حَسْماً لمادة الفساد ( وهذا ) : أي زوال اسمها وأعظم منافعها مثاله ( كن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخهاأو )غصب (حنطة فطحنها ، أو ) غصب (حديداً فأتخذه سيفاً ، أو ) غصب (صفراً ) بالضر ما يسل منه الأوانى (فمله آنية) لحدوث صنعة متقومة صيرت حق المالك هالكا من وجه محيث تبدَّل الاسم وفات معظم المقاصد، وحتى الغاصب في الصنعة قاهم من كل وجه ، فيترجح على الأصل الذي هو فائت من وجه ،ولا نجملهسبباً الملك من حيث إنه محظور ، بل من حيث إنه إحداث صنمة ، بخلاف الشاة لأن اسمها باق بعد الذبح والسلخ . هداية . وَ إِنْ غَصَبَ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا فَضَرَبَهَا دَنَا نِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ آنِيَةً لَمْ يَزُلُ مِلْكُ مَالِكِهَا عَنْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ، وَمَنْ غَصَبَ سَاجَةً فَبَنَي عَلَيْهَا زَالَ مِلْكُ مَالِكُهَا عَنْهَا وَلَزِمَ الفَاصِبَ قِيمَتُهَا .

وَمَنْ غَصَبَ أَرْضًا فَفَرَسَ فَيها أَوْ بَنَى ، قيلَ لهُ : اقْلَع ِالغَرْسَ والبِناء وَرُدّها فَارِغَةً ،

(وإن غصب فضة ) نقرة (أو ذهباً) تبراً (فضر بهادر اهم أو دنانير ، أو ) علها (آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة ) قال في الهداية : فيأخذها ولا شيء للغاصب ؛ وقالا : يملكهما الفاصب وعليه مثلهما ، وأخر دليل الإمام وضمنه جواب دليلهما ، واختارهُ الحجوبي والنسني وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريمة ، كذا في التصحيح (ومن غصب ساجة ) بالجيم - شجر عظيم جداً ، ولا ينبت إلا ببلاد الهند (فبني عليها) بناء قيمتُه أكثر من قيمتها (زال ملك مالكها عنها ، ولزم الفاصب قيمتها ) لصيرورتها شيئاً آخر ، وفي القلعضرر ظاهر مالكها عنها ، ولزم الفاصب قيمتها ) لصيرورتها شيئاً آخر ، وفي القلعضرر ظاهر في الهداية : ثم قال الكرخي والفقيه أبو جعفر : إنما لا يُنقَصُ إذا بني حول في الهداية : ثم قال الكرخي والفقيه أبو جعفر : إنما لا يُنقَصُ إذا بني حول الساجة ، أ، اإذا بني على نفس الساجة ينقض . وجواب الكتاب يرد ذلك وهو الأصح ، اه .

(ومن غصب أرضاً فغرس فيها أو بنى قيل له) أى الفاصب: (اقلعالفرس والبناء وردها) إلى صاحبها (فارغة) كما كانت؛ لأن الأرض لا تفصب حقيقة فيبقى فيها حق المالك كما كان ، والغاصب جعلها مشفولة فيؤمر بتفريفها درر. وقيد ذلك في المنح بما إذا كانت قيمة الأرض أكثر، ثم قال: وإن كانت قيمة البناء أكثر فللفاصب أن يضمن له قيمة الأرض وبأخذها ، ذكره في النهاية ، وفي القهستاني عند قول المان ه أمر بالقلع والرد، مانصه: أى رد الأرض فارغة إلى المالك ولو كانت القيمة أكثر من قيمة الأرض ، وقال الكرخي: إنه لايؤمر حينئذ ويضمن القيمة ، وهذا أو فق لمسائل الباب كما في النهاية ، و به أفتى بعض حينئذ ويضمن القيمة ، وهذا أو فق لمسائل الباب كما في النهاية ، و به أفتى بعض

فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ تَنْقُصُ بِنَمَاعٍ ذَلِكَ فَلِمَالِكِ أَنْ يَضْمَنَ لِلهُ قِيمَةَ البِناءِ وَالغَرْسِ مَقْلُوعًا فَيَكُونَ لَهُ .

وَمَنَ عَصَبَ ثَوْ بَا فَصَبَفَهُ أَسْمَرَ أَوْ سَوِ يَهَا فَلَقَهُ بِسَمْنِ فَصَاحِبُهُ بِالْجِيَارِ : إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قَيْمَةَ ثَوْ بِهِ أَبْيَضَ وَمِثْلَ السَّوِ يَقِ وَسَلِّمُهُمَا لِلْعَاصِبِ ، وَ إِنْ شَاء أَخَذَهُا وضَمِنَ مَا زَادَ الصَّبْغُ والسَّمْنُ فَهْمَا

وَمَنْ غَصَبَ عَيْنًا فَغَيَّبَهَا فَضَمَّنَهُ المَالِكُ قَيمَتُها مَلَكُمَا الفاصِبُ ،

المتأخرين كصدر الإسلام ، و إنه حسن ، ولسكن نحن نفتى بجواب السكتاب اتباعا لأشياخنا كا في العادى ، ا ه ( فإن كانت الأرض ننقص بقام ذلك ) منها ( فلامالك أن يضمن له ) أى لافاصب ( قيمة البناء والفرس مقلوعاً فيسكون) ذلك مع الأرض ( له ) أى للمالك ؛ لأن في ذلك نظراً لهما ودفع الضرر عنهما . قال في المداية : وقوله «قيمته مقلوعا» معناه قيمة بناء أو شجر يؤمر بقلمه ؛ لأن حقه فيه إذ لا قرار له ؛ فققوم الأرض بدون الشجر والبناء ، وتقوام و بها شجر و بناء لصاحب الأرض أن يأمره بقلمه ؛ فيضمن فَضْل ما بينهما ، ا ه .

( ومن غصب أو با فصبغه أحمر ) أو غيره مما تزيد به قيمة الثوب ، فلا عبرة الألوان ، بل لحقيقة الزيادة والنقصان ( أو ) غصب (سويقاً ) : أى دقيقاً (فلته) أى خلطه ( بسمن ، فصاحبه بالخيار : إن شاء ضمنه ) أى ضمن الفاصب ( قيمة ثوب أبيض ) ؛ لأن الثوب قيمي ( ومثل السويق ) لأنه مثلي ( وسلمهما ) أى الثوب والسويق ( للفاصب ، وإن شاء أخذهما ) المالك ( وضمن ) لفاصب أى الثوب والسويق ( للفاصب ، وإن شاء أخذهما ) المالك ( وضمن ) لفاصب الما زاد الصبغ والسمن فيهما ) ؛ لأن فى ذلك رعاية للجانبين ، والخبرة لصاحب الثوب ؛ لكونه صاحب الأصل ، مخالاف الساجة يبنى فيها ؛ لأن التَّقْضَ له بعد النَّقْض (1) فيتلاشى ، هداية .

( ومن غصب عيناً فغيبها ) بالمعجمة : أى أخفاها ( فضمنه المالك قيمتها ملكما الناصب ) ؛ لأن المالك ملك البدَلَ بكماله ، والمبدل قابل للنقل فيملسكما

<sup>(</sup>۱) النقش ـ بكسر النون وسكون القاف ــ أى الأشياء المقوضة ، ونظيره « طحن» عمني مطحون ، و « هدم » أى مهدوم ، و « قطف » أى مقطوف .

وَالْقَوْلُ فَى الْقِيمَةِ قَوْلُ الْفَاصِبِ مَعَ يَمِينِهِ ، إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ المَالِكُ الْبَيِّنَةَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ ظَهَرَتِ المَّيْنُ وَقَيْمَتُهَا أَكُثَرُ مِمَّا ضَمِنَ وَقَدْ ضَمِنَهَا بِقَوْلِ المَالِكِ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ ظَهَرَتِ المَّيْنُ وَقِيمَتُهَا أَكُثُرُ مِمَّا ضَمِنَ وَقَدْ ضَمِنَهَا وَإِنْ كَانَ أَوْ بَبَينَةٍ أَقَامَهَا أَوْ بُنُكُولِ الْفَاصِبِ عَنِ اليَمِينِ فَلَا خِيارَ الْمَالِكِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيَعَةً أَقَامَهَا أَوْ بُنُكُولِ الْفَاصِبِ عَنِ اليَمِينِ فَلَا خِيارَ الْمَالِكِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيَا الْمُعَلَى الْمُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلِي المُعَلَى المُعْلَى المُعَلَى المُعْلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعْلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعْلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعَلَى المُعْلَى المِعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْ

وَوَلَهُ الْمَنْصُوبَةِ وَنَمَاؤُهَا وَثَمَرَهُ الْبُسْتَانِ الْمَنْصُوبِ أَمَانَةٌ فَي يَدِ الْفَاصِبِ ، فَانْ هَلَكَ فَلَا ضَمَانَ

الفاصب ؛ لئلا يجتمع البدلان في ملك شخص واحد (والقول في القيمة) إذا اختلفا فيها (قول الفاصب) ؛ لإنكاره الزيادة ، والقول قول المنكر (سميمينه) كا مر ( إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك ) لإثباته بالحجة ( فإن ظهرت المعين ) بعد ذلك (وقيمتها أكثر بما )كا ن (ضمن وقد )كان (ضمنها بقول الملك أو ببيئة أقامها) المالك ( أو بنكول الفاصب عن اليمين فلا خيار للمالك) وهي الفساصب ؛ لأنه تم له الملك بسبب اتصل به رضا المالك حيث ادعى هذا المقدار ( و إن كان ضمنها بقول الفاصب مع يمينه فالمالك بالخبار : إن شاء أحفى الفيان ) ولاخيار للفاصب ولو قيمته أقل ؛ الزومه بإقراره (و إن شاء أخذ أمضى الفيان ) ولاخيار للفاصب ولو قيمته أقل ؛ الزومه بإقراره (و إن شاء أخذ المعين ورد المعوض ) ؛ لأنه لم يتم رضاه بهذا المقدار حيث يدعى الزيادة ، وأخذه دونها لعدم الحجة ، ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ماضمنه أو دونه في هذا الفصل الأخير فكذا الجواب في ظاهر الرواية ، وهو الأصح ، خلافا لما قال الدكرخي ؛ لأنه لم يتم رضاه حيث لم يُمثر مناه حيث الم يديه ، والخيار لفؤت الرضا. هداية

( ووله ) المين (المفصوبة وبماؤها) المتصل كالسمن والحسن والمفصل كالدَّرُّ و مُمرة البستان المفصوب ) قبل بدو المُمرة ( أمانة في يد الفاصب) ؛ لأن الفصب إثبات اليد على مال الفير على وجه يزيل يد المالك كا مر ، و يد المالك ما كانت عابقة على هذه الزيادة حتى يز بلها الفاصب (فإن هلك): أى الواد وماعطف عليه (فلاضمان على هذه الزيادة حتى يز بلها الفاصب (فإن هلك): أى الواد وماعطف عليه (فلاضمان

عَلَيْهِ ، إِلاَّ أَنْ يَتَمَدَّى فِيها ؟ أَوْ يُطْلُبَها مالِ لها فَيَمْنَمَها إِيَّاهُ ، وَما نَقَصَتِ الْجُارِيَةُ بِالْوِلادَةِ فَى ضَمَانِ الفَاصِبِ ، فإِنْ كَانَ فَى قيمَةِ الوَلَّهِ وَفَالِا بِهِ جُبِرَ النَّقْصَانُ بِالْوِلَادِ ، وَلا يَضْمَنُ الفاصِبُ مَنافِعَ ما غَصَبَهُ إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ بَاسْتِعْمَالِهِ فَيَغْرَمَ النَّقْصَانَ .

وَ إِذَا اسْتَهُلُكَ المُسْلِمُ خُورَ الذِّيِّ أَوْ خِنْزِيرَهُ ضَمِنَ قَيْمَتُهُما ،

عليه ) أى الفاصب ( إلا أن يتمدى فيها ) أى الزيادة \_ بأن أتلفها ، أو أكلها ، أو باعها \_ ( أو )أن ( يطلبها ): أى الزيادة ( ما لكها فيمنمها إياهُ ) ؛ لأنه بالمنع والتمدِّى صار غاصباً .

(وما نقصت الجارية) أى انقصت ؛ لأن نقص يجىء لازما ومتعديا ، وهو هنا لازم كا فى ابن ملك (بالولادة) فهو (فى ضان الفاصب) ؛ لأنه حصل فى ضهانه (فإن كان فى قيمة الولد وقاء به) : أى بالنقصان (جبر النقصان بالولد، وسقط ضهانه عن الفاصب) ؛ لأن سبب الزيادة والنقصان واحد ، وهو الولادة ، و إن لم يكن فيه وقاء سقط بحسابه ، ولو مانت و بالولد وقاء كنى هو الصحيح . اختيار . (ولا يضين الفاصب منافع ما غصبه) من ركوب الدابة ، وسكنى الدار ، وخدمة العبد ؛ لأنها حصلت على ملك الفاصب ؛ لحدوثها فى يده ، والإنسان وضعم فيجب فيها أجر المثل على اختيار المتأخرين وعليه الفتوى ، وهى : أن مواضع فيجب فيها أجر المثل على اختيار المتأخرين وعليه الفتوى ، وهى : أن يكون وقفاً ، أو ليتيم ، أو مُعَدًّا للاستغلال بأن بناه أو اشتراه الذلك ؛ إلا إذا يكن المد للاستغلال بتأويل ملك كسكنى أحد المشريكين أو عَقْد كسكنى المرتهن (إلا أن ينقص) المفصوب (باستماله) : أى الفاصب (فيغرم الفقصان) المرتهن (إلا أن ينقس) المفصوب (باستماله) : أى الفاصب (فيغرم الفقصان)

( وإذا استهلك المسلم خر الذى أو خنزيرَه ضس قيمتهما ) ؛ لأنهيا مال في حقه ؛ إذا الخر عند أهل الذمة كالخل عندنا ، والخنزير عندم كالشاة عندنا ،

# وَ إِن اسْتَهُ لَكُهُمَا الْسَلِمُ كُلَّى الْسَلِمِ لَمُ يَضْمَنْ . كتاب الوديمة

الْوَدِيقَةُ أَمَانَةٌ فَى يَدِ اللَّودَعِ ، إِذَا هَلَـكَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا ، وَالْمُودَعِ أَنْ يَخْفَظُهَا بَنْدِهِمْ أَوْ أَوْدَعَهَا ضَمِنَ يَخْفَظُهَا بَنْدِهِمْ أَوْ أَوْدَعَهَا ضَمِنَ

ونحن أمرنا بتركهم وما يَدِينُونَ ، ولهذا أقروا على بيمهما ، إلا أنه بجب قيمة الخر وإن كان من ذوات الأمثال ؛ لأن المسلم ممنوع من تملك (و إن استهلكهها): أى الخر والخنزير ، وهما (لمسلم) بأن أسلم وها فى يده (لم يضمن) المستهلك ، سواء كان مسلماً أو ذميًّا ؛ لأنهما ليسا بمال فى حقه ، وهو مأمور بإتلافهما ، وممنوع عن تملكمهما ، وتجب فى كسر المعازف قيمتها لغير لهو ، كا فى المختار .

## كتاب الوديمة

مناسبتها للفصب أنها تنقلب إليه عند المخالفة أو التعدِّى .

وهى لغة : الترك ، وشرعا : تسليط النير على حفظ ماله ، وهى اسم أيضاً لما يحفظه المودّع ، كا عبر بذلك المصنف بقوله : (الوديمة ) فعيلة بمعنى مفعولة بناء النقل إلى الأسمية كا في نهاية ابن الأثير \_ (أمانة في يد المودع ) بالفتح (إذا ها حكت ) من غير تعد (لم يضمنها ) ؛ لأن بالناس حاجة إلى الاستيداع ، فلوضمنّاه يمتنع الناس عن قبول الودائع ؛ فتتمطل مصالحهم ، هداية (وللمودع أن أن يحفظها ) : أى الوديمة ( بنفسه و بمن في عياله ) ؛ لأن الظاهر أنه يلتزم حفظ مال غيره على الوجه الذي يحفظ به مال نفسه ، ولأنه لا يجد بدا من الدفع إلى عياله ؛ لأنه لا يحد بدا من الدفع إلى عياله ؛ لأنه لا يمكنه ملازمة بينه ، ولا استصحاب الوديمة في خروجه ، والذي في عياله هو الذي يسكن ممه ، وتجرى عليه نفقته : من امرأته ، وولده ، وأجيره ، وعبده ، وفي الفناوى : هو من يساكنه ، سواء كان في نفقته أولا ، جوهرة (فإن حفظها بغيره) ؛ أي غير من في عياله (أو أودعها) غيره (ضمن ) ؛ لأن الماك رضى بيده لا بيد غيره ، والأيدى تختلف في الأمانة ، ولأن الشيء

إِلاَّ أَنْ يَقَهَ فَى دَارِهِ حَرِيقٌ فَيْسَلِّمَا إِلَى جَارِهِ ، أَوْ يَكُونَ فَ سَفَينَةٍ يَخَافُ الْفَرَقَ فَيُلْقِبَهُ إِلَى سَفَينَةٍ أَخْرَى ، وَإِنْ خَلَطَهَا اللَّودَعُ بَمَالِهِ حَتَّى لا تَتَكَبَّرُ الْفَرَقَ فَيُلْقِبَهُ إِلَى سَفِينَةٍ أُخْرَى ، وَإِنْ خَلَطَهَا اللَّودَعُ بَمَالِهِ حَتَّى لا تَتَكَبَّرُ ضَيْهَا ، فَإِنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَحَبَسَهَا عَنْهُ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهَا ضَمِنَهَا ، وَإِن الْحَتَلَطَتُ بَالِهِ مِنْ غَيْرِ فَعْلِهِ

لا يتضمن مثله كالوكيل لايوكل غيره ( إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره ، أو يكون ) المودع ( في سفينة ) وهاجت الربح ، وصار بحيث ( إذاف الفرق ، فيلقيها إلى سفينة أخرى ) ؛ لأنه تمين طريقا للحفظ في هذه الحالة: فيرتضيها المالك ، ولا يصدَّقُ على ذلك إلا ببينة ، لأنه يدعى ضرورة مُسْقِطة للضان بعد تحقق السبب ، فصار كا لو ادعى الإذن في الإيداع ، هداية . قال في المنتقى : هذا إذا لم يكن الحريق عاماً مشهوراً عند الناس ، حتى لوكان مشهوراً لا يحتاج إلى البينة ، اه ( و إن خلطها المودَّعُ بماله حتى ) صارت بحيث ( لا تتميز ضمنها ) ولا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة ؛ لاستهلا كها من كل وجه ؛ لتعذر الوصول إلى عين حقه ، وقالا : إذا خلطها بجنسها شركهُ إن شاء ؟ لأنه و إن لم يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة يمكنه معنى بالقسمة ، فكان استهلاكا من وجه دون وجه ، فيديل إلى أيهما شاء . هداية قال في التصحيح: و اختار قول الإمام الحجبو بيُّ والنسني وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة ( فإن طلبها صاحبها ) بنفسه أو وكيله ( فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ) ثم هلكت (ضمنها) لتعدِّيه بالمنع فيصير غاصباً . قيد بـكونه قادراً على تسليمها لأنه لو حبسها عجزاً أو خوفا على نفسه أو ماله لم يضمن ، وفي القبستاني عن الحيط: لو طلبها فقال « لم أقدر أن أحضر ها تلك الساعة » فتركها فهلكت لم يضمن ، لأنه بالترك صار مودعا ابتداء ، ولو طلبهافقال «اطلبها غدا» فلما كان الفد قال «هلكت المبضمن ولو قال فيالسر «من أخبرك بعلامة كذا فادفعها إليه» ثم جاءرجل بتلك العلامة ولم يدفعها إليه حتى هلكت لم يضمن، اه (و إن اختلطت) الوديمة (بماله من غيرفعله)

فَهُوَ شَرِيكُ لِصَاحِبِهَا ، وَ إِنْ أَنْفَقَ المُودَعُ بَفْضَهَا ثُمَّ رَدَّ مِثْلُهُ فَخَلَطَهُ بِالْبَاقِي ضَينَ الجُّيعَ ، وَ إِذَا تَعَدَّى المُودَعُ فِي الْوَدِيقَةِ \_ بأَنْ كَانَتْ دَابَةً فَرَ كِبَهَا ، أَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ ، أَوْ عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَهُ ، أَوْ أَوْدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ \_ ثُمَّ أَزَالَ التَّعَدِّى ورَدَّهَا إِلَى يَدِهِ زَالَ الضَّمَانُ ، فإنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَجَحَدَهَا إِبَّاهُ فَهَلَكَتْ ضَمِنَهَا ، فإِنْ عَادَ إِلَى الاعْتِرَافِ لَمْ يَبْرَأُ مِنَ الضَّمَانِ .

وَ الْمُودَعِ أَنْ يُسَافِرَ بِالْوَدِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ لَهَا عَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ ،

كأن انشق الظرفان وانصب أحدها على الآخر (فهو): أى الودع (شريك لصاحبها) اتفاقا ؟ لاختلاطها من غير جناية (و إن أنفق المودع بعضها) أى الوديمة المن مرد مثله ) أى مثل ما أنفقه ( فخلطه ): أى المردود ( بالباق ) ثم هلكت (ضمن الجيم ) أى جيم الوديمة ، من الذى كان بقى منها والدى ردّه إليها عوضا عا أنفقه ؟ خلطه الوديمة بماله فيكون استهلا كاعلى الوجه الذى تقدم ( و إذا تمدى المودع فى الوديمة بأن كانت دابة فركبها ، أو ثو با فلبسه ، أو عبدا فاستخدمه ، أو أو دعها عند غيره ) ممن ليس فى عياله ( ثم أز ال التمدى وردها إلى يده زال الفيان ) لزوال سببه \_ وهو التمدى \_ و بقاء الأمر بالحفظ ، فكانت يده كيد المالك حكما ؟ لأنه عامل له بالحفظ ، فبازالة التمدّى ارتدّت إلى يد صاحبها حكما المالك حكما ؛ لأنه لما طالبه بالرد فقد ( فإن طلبها صاحبها فبحدها إياه ) فهلكت ( ضمها ) ؟ لأنه لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ ، فيبقى بعده بالإمساك غاصباً ، فيضمن ( فإن عاد ) بعد جمعوده ( إلى الاعتراف ) بها ( لم يبرأمن الفيان ) ؟ لارتفاع المقد منهما ، و إذا ارتفع من جهة المالك ، والجمعود فسخ من جهة المودع ، فتم رفع المقد منهما ، و إذا ارتفع من جهة المالك ، والجمعود فسخ من جهة المودع ، فتم رفع المقد منهما ، و إذا ارتفع المقاد الأمر ؟ فكان الرد إلى نائبه ، بخلاف المخالفة ، ثم المود إلى الوقاق المداية .

( وللمودع أن يسافر بالوديمة و إن كان لها حمل ) أى ثقل (ومؤنة) أى أجرة عند أى حنيفة ، لإطلاق الأمر ، وقالا : ليس له ذلك إذا كان له حمل ومُؤْنة الله

وَإِذَا أُوْدَعَ رَجُلاَنِ عِنْدَ رَجُل وَدِيمَةً ثُمُّ حَضَرَ أَحَدُهُا فَطَلَبَ نَصِيبَهُ مِنْهَا لَمْ يَدُفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَحْضُّرَ الآخَرُ ، عِنْدَ أَبِى حَنيفةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَتُحَمَّدُ : يَدْفَعُ إِلَيْهِ نَصِيبَهُ .

وَ إِنْ أَوْدَعَ رَجُلْ عِنْد رَجُلَيْنِ شَيْئًا مِمَّا رُفْسَمُ لَم يَجُزْ أَنْ بَدَفَعَهُ أَحَدُهُما إِلَى الآخَرِ وَلَكَنَهُما يَقْنَعُهُ ، وَ إِنْ كَانَ إِلَى الآخَرِ وَلَكَنَهُما يَقْفَهُ ، وَ إِنْ كَانَ مِمَّا لا يُقْسَمُ جَازِ أَنْ يَحْفَظَهُ أَحَدُهُما بِإِذْنِ الآخَرِ .

لأن المالك تازمه مؤنة الرد فى ذلك ، فالظاهر أنه لا يرضى به فيتقيد ، وظاهر الهداية ترجيح قولهما بتأخير دليلهما .

(و إن أودع رجلان عند رجل) وديمة من ذوات الأمثال (تم حضر أحدها) دون صاحبه ( فطلب نصيبه منها لم يدفع إليه ) : أى إلى الحاضر ( شيئا ) منها (حتى يحضر) صاحبه (الآخر عند أبى حنيفة) ، لأنه يطالبه بمُفْرَز ، وحقه في مشاع ولا يفرز إلا بالقسمة ، وليس للمودع ولايتها ( وقالا : يدفع إليه نصيبه ) ؛ لأنه يطالبه بدفع نصيبه الذى سلمه إليه ،قال في التصحيح : واعتمد قول الإمام المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة اه . قيدنا بذوات الأمثال لأنها لو كانت من القيميات لا يدفع إليه انفاقا ، على الصحيح ، كا في الهداية والفيض .

(وإن أودع رجل عند رجاين شيئًا مما يقسم) مثليا كان أو قيميا (لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر)، لأن المالك لم يرض محفظ أحدهما لكله (ولكنها يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه)، لأنه لما أودعهما مع عله أنهما لا يقدران على ترك أعمالهما واجتماعهما أبدًا في مكان وحد للحفظ كان راضياً بقسمهما وحفظ كل واحد للنصف دلالة ، والثابت دلالة كالثابت بالنص (وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر)، لأن المالك يرضى بيد كل منهما على كله ، لمله أنهما لا مجتمعان عليه أبداً.

وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ الْمُودَعِ « لَا تُسَلِّمُ إِلَى زَوْجَتِكَ » فَسَلَّمَا إِلَيْهَا لَمْ يَضْمَنْ . وَإِنْ قَالَ لَهُ « احْفَظَها فى هَذَا الْبَيْتِ » فَحَفِظُها فى بَيْتِ آخَرَ مِنَ الدَّارِ لَمْ يَضْمَنْ ، وَإِنْ حَفِظَها فى دَارِ أُخْرَى ضَمِنَ .

## كتابُ العارية

العَارِيَّةُ جَائِزَةٌ

(وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها) الودع (إليها) أى إلى زوجته وهلكت (لم يضمن) ؛ لأنه لا يجد بداً من ذلك ، فإنه إذا خرج كان البيت وما فيه مسلما إليها ، فلا يمكنه إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرط وإن كان مفيداً ، لكن الإسبيجابى : وهذا إذا كان لا يجد بدا من ذلك ، لأن الشرط وإن كان مفيداً .. لكن العمل به فيرعمكن ، أما إذا كان يجد بدا كان يجد بدا منه يلزمه مراعاة شرطه بقدر الإمكان ، لتمكنه من حفظها على الوجه المأمور به ، فإذا خالف ضمن ، اه ماخصاً (وإن قال له : احفظها في هذا البيت معين من الدار (فحفظها في بيت آخر من) تلك (الدار) وهلكت البيت معين من الدار (فحفظها في بيت آخر من) تلك (الدار) وهلكت (م يضمن) ، لأن الدارين يتفاوتان في الحرز ، وإن حفظها في)بيت من (دار أخرى ضمن) ، لأن الدارين يتفاوتان في الحرز ، فكان مفيداً ، فيصح التقييد ، ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهراً – بأن كانت الدار التي فيها البيتان عظيمة ، وللبيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عَوْرة ظاهرة – صح الشرط . هداية .

### كتاب المارية

مناسبتها للوديعة ظاهرة ، من حيث اشتراكهما في الأمانة .

(العارية) بالتشديد ، وتخفف (جائزة)، لأنها نوع إحسان ، وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم دروعا من صفوان . (١) هداية .

<sup>(</sup>۱) روى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار مائة درع من صفوان بن أمية يوم الفتح وأن صفوان قال له : أغصب يا محمد ؟ فقال : « لا ، بل عارية مضمونة » . وروى =

## وَمِى : تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِهَيْرِ ءِوضِ ، وَتَصِحَ ۚ بِقَوْلِهِ : أَعَرْ تُكَ ، وَأَطْمَمْتُكَ هَذِهِ الأَرْضَ

( وهى ) لفة : إعارة الشيء كما فى القاموس ، وشرعا : تمليك المنافع بغير عوض، أفاد ( المثمليك لزوم الإيجاب والقبول ولو فعلا ( وتصح بقوله : أعرتك، ) لأنه صريح فيها ( وأطعمتك هذه الأرض ) أى خَلَّتها ، لأن الأرض لا تطعم ،

أن أهل المدينة سمعوا ضجة فظنوا عدوا أغار عليهم ؟ فاستعار الذي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلعة فركبها عريا وخرج يعدو به إلى الصعراء فلم يجد شيئاً ، ثم رجع فوجد القوم خارجين ، فقال لهم : « لن تراعوا » ثم قال عن فرس أبي طلعة : « إن وجدفاه لبحرا » ، ومن العلماء من يستدل على جواز العاربة بقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ومنهم من يستدل عليها بقوله جل شأنه : ( ويمنعون الماعون ) فقد فسره جهرة المفسرين عا يستعيره الجيران بعضهم من بعض كالدلو والفأس والإبرة . ثم اعلم أنه قد تكتنف العارية ظروف تجعلها مكروهة أو حراما أو واجبة ؛ فلو أن إنسانا لا ثوب له وقد اشتد الحر والبرد حتى خيف عليه الهلاك فإنه يجب على من يجد ثوبا فاضلا عن حاجانه الأصلية أن يعيره هذا الثوب فيدفع به الهلاك عن نفسه ، وتحرم إعارة جارية وضيئة لأجنى ، وتكره يعيره هذا الشوب فيدفع به الهلاك عن نفسه ، وتحره إعارة جارية وضيئة لأجنى ، وتكره إعارة العبد المسلم للذمى لما فيه من امتهان المسلم ، وتحوه هذا .

(١) هذا الذي ذكره المصنف من أن الإعارة عليك المنافع بغير عوض هو ما ذهب إليه عامة علماء المذهب ومنهم أبو بكر الرازى ، وكان الكرخى رحمه الله يرى أن الإعارة عبارة على إباحة المنافع ، ووجه ماذهب إليه الكرخى ثلانة أشياء : أولها أنها تنعقد بلفظ الإباحة ، وثانيها أنه لا يشترط فيها ضرب المدة ؟ فيجوز إطلاقها عن المدة ، ويجوز تقييدها بمدة معينة ، ومع جهالة المدة لا يصبح التمليك ، وثالثها أن المستعير لا يملك تأجير العارية من غيره كما ستقف عليه ، والجواب عن هذا السكلام : أما عن الوجه الأول فإن لفظ الإباحة مستعار في هذا الموضع للدلالة على التمليك ، وآية ذلك أن الإجارة تنعقد هي أيضاً بلفظ الإباحة مع أن الإجارة تنعقد على أيضاً بلفظ الإباحة مع أن الإجارة على التمليك في التمليك على الآخر ؟ قملنا لفظ الإباحة على التمليك ، وأما عن الوجه أحد اللفظين الإباحة والتمليك على الآخر ؟ قملنا لفظ الإباحة على التمليك ، وأما عن الوجه أما غير الزمة ، بل نصاحبها أن يستردها متى شاء ، فلا تفضى جهالة المدة إلى المنازعة ، وأما عن الثالث فإنا لم مملك المستعير أن يستردها متى شاء ، فلا تفضى جهالة المدة إلى المنازعة ، وأما عن الثالث فإنا لم مملك المستعير أن يستردها متى شاء ، فلا تفضى جهالة المدة إلى المنازعة ، وأما عن الثالث فإنا لم مملك المستعير التمارية دفعاً لزيادة الضور عن مالك المهن .

وَمَنَحْتُكَ هَذَا النَّوْبَ ، وَحَمْلُتُكَ كَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ ، إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْهِبَةَ ، وَأَخْدَمْتُكَ هَذَا الْمَثْبَدَ ، وَدَارِى لَكَ سُكْنَى ، وَدَارِى لَكَ عُمْرَى سُكْنَى ، وَأَذرى لَكَ عُمْرَى سُكْنَى ، وَلِمْمُيرِ أَنْ يَرْجِعَ فَى الْمَارِيَّةِ مَتَى شَاء .

وَالْمَارِيَّةُ أَمَانَةٌ : إِنْ هَلَـكَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدّ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا .

وَ لَيْسَ لِلْمُسْتَمِيرِ أَنْ رُيُؤَاجِرَ مَا اسْتَمَارَهُ وَلا أَنْ بِرْهَنَهُ ، وَلَهُ أَنْ رُمِيرَهُ إذا كانَ يَمَّالا يَخْتَلِفُ باخْتِلافِ المُسْتَغْمِلِ ،

فينصرف إلى مايؤخذ منها ، على سبيل الحجاز ، من إطلاق اسم المحل على الحال ( ومنحتك ) : أى أعطيتك (هذا الثوب) أو هذا العبد (وحلنك على هذه الدابة ، إذا لم يرد به ) أى بقوله أعطيتك وحملتك ( الهبة ) لأن اللفظ صالح لتمليك الدين والمنفعة ، والمنفعة أدنى ؛ فيحمل عليها عند عدم النية (وأخدمتك هذا العبد ) ، لأنه إذن له فى الاستخدام ( ودارى لك سكنى) ، لأن معناه سكناها لك (ودارى لك عرى سكنى) ، لأن اللام و إن كان للتمليك لكن لما أردفه بالتمييز بلفظ السكنى الحرى سكنى ، ورادة المنفعة انصرف عنه إفادة الملك .

( والممير أن يرجع في العارية متى شاء ) لأنها عقد تبرع .

(والمارية): أي حكمها أنها (أمانة) في يد المستمير: (إن هلسكت من غير تمد لم يضمن) ولو بشرط الضمان، قهستاني .

(وليس للمستمير أن يؤاجرمااستماره ، ولا أن يرهنه) لأن الشي الايتضمن ما فوقه (وله أن يميره إن كان مما لا يختلف باختلاف المستمدل) لأنه مَلَكَ المنافع ومن ملك شيئًا جازله أن يملّك على حسب ما ملك ، ولذا شرط أن لا يختلف باختلاف المستممل ، فلو كان يختلف باختلاف المستممل لا يجوزله ذلك ، لأنه رضى باستماله لا باستمال غيره ، قال في المدابة : وهذا إذا كانت الإعارة مطلقة ، وهي على أر بعة أوجه : أحدها : أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع ، وللمستميرفيه

وَعَارِيَةُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَا نِيرِ وَالمَكِيلِ وَالمَوْزُونِ قَرْضٌ .
وَ إِذَا اسْتَمَارَأُرْضًا لِيَبْنِي فَهِمَا أَوْ يَغْرِسَ نَخْلاً جَازَ ، وَلِلْمُمِيرِأَنْ بِرْجِمَ فِهِمَا وَ يُغْرِسَ نَخْلاً جَازَ ، وَلِلْمُمِيرِأَنْ بِرْجِمَ فِهِمَا وَيُكُنُ وَقَتْ الْعَارِيَّةَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْه ، وَ إِنْ وَيُكُنُ وَقَتْ الْعَارِيَّةَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْه ، وَ إِنْ كَنُ وَقَتْ الْعَارِيَّةَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْه ، وَ إِنْ كَانُ وَقَتْ الْعَارِيَةَ فَرَجَعَ قَبْلَ الْوَقْتِ ضَمِنَ المُيرُ مَا نَقَطَى الْبِنَاء وَالْفَرْ سُ بِالْقَلْمِ ،

أن ينتفع به في أى نوع شاء ، وفي أى وقت شاء ، عملا بالإطلاق ، والثانى أن تكون مقيدة فيهما ، وليس له أن يجاوز ماسماه ، عملا بالتقييد، إلا إذا كان خلافا إلى مثل ذلك أو خير منه ، والثالث: أن تـكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في حق الأنتفاع ، والرابع عكسه ، وليس له أن يتمدى ما سماه . ا ه .

(وعارية الدراهم والدنانير والمسكيل والوزون) والمعدود المتقارب عندالإطلاق (قرض) ، لأن الإعارة تمليك المنافع ، ولا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها ، فاقتضى تمليك المين ضرورة ، وذلك بالهبة أو القرض ، والقرض أدناها فيثبت ، ولأن من قضمة الإعارة الانتفاع وردالمين فأقيم رد المثل مقامه ، هداية . وإنما قلت « عند الإطلاق » لأنه لو عين الجمة بأن استمار دراهم ليما يربها ميزاناً أو يزين بها دكاناً له يكن قرضاً ، ولا يكون له إلا المنفعة المسماة ، كما في الهداية .

( و إذا استمار أرضاً ليبنى فيها أو يغرس نخلا جاز) لأنها نوع منفعة كالسكنى تملك بالإجارة فكذا بالإعارة (والمعير أن يرجع فيها متى شاء) ، لما مر أنها عقد غير لازم (ويكلفه قلع البناء والغرس) لشغله أرضَه فيكلفه تقريفها ، وهذا حيث لم يكن فى القلع مضرة بالأرض ، و إلا فيتركان بالقيمة مقلوعهن ، لئلا تتلف أرضه ( فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه ) أى على المعير فيا نقص البناء والفرس بالقلع ، لأن المستمير مفتر غير مفرور ، حيث اعتمد إطلاق المقد ، من غير أن يسبق منه الوعد، هداية (و إن كان وقت العارية) بوقت ( فرجع قبل الوقت ضمن المعير ) لما للمستمير ( ما نقص البعاء والغرس ) ، لأنه مغرور من جهته حيث المعير ) للمستمير ( ما نقص البعاء والغرس ) ، لأنه مغرور من جهته حيث وقت له ، والظاهر هو الوفاء بالعهد ، فيرجع دفعاً للضرر ، هداية . ثم قال: وذكر

وَأَجْرَةُ رَدِّ الْمَارِيَةِ عَلَى المُسْتَوِيرِ ، وَأَجْرِهُ رَدِّ الْمَيْنِ الْمُسْتَأَجَرَةِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ، وَأَجْرَةُ رَدِّ الْمَيْنِ الْمُشْتَأْجَرَةِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ، وَأَجْرَةُ رَدِّ الْمَيْنِ الْمَفْصُوبَةِ عَلَى الْفَاصِبِ .

وَ إِذَا استَمَار دَابَّةً فَرَدَّهَا إِلَى إِصْطَبَلِ مَالِكُهَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَ إِنِ اسْتَعَالَ عَيْناً فَرَدَّهَا إِلَى وَصَلَى اللَّهِ مَنْ ، وَ إِنَ رَدَّ الوَدِيمَةَ إِلَى عَيْناً فَرَدَّهَا إِلَى دَارِ مَالِكُهَا وَلَمْ يُسَلِّمُهَا إِلَيْهِ ضَمِنَ ، وَ إِنَ رَدَّ الوَدِيمَةَ إِلَى دَارِ المَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمُهَا إِلَيْهِ ضَمِنَ .

الحاكم الشهيد أنه يضمن رب الأرض المستمير قيمة غرسه و بنائه ، و يكونانله إلا أن يشاء المستمير أن يرفعهما ولا يضمنه قيمتهما فيكون له ذلك لأنه ملكه، قالوا: إذا كان بالقلع ضرر بالأرض فالخيار إلى رب الأرض ، لأنه صاحب أصل ، والمستمير صاحب تبع ، والترجيح بالأصل، اه . قيد بالبناء والفرس لأنه لو استمارها المزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصد الزرع ، سواء وقت أم لا ، لأن له نهاية معلومة فيترك بأجر المثل مراعاة للحقين ، كافى الهداية وغيرها .

(وأجرة رد العارية على المستعير) ، لأن الرد واجب عليه ، لأنه قبضها لمنفعة نفسه ، و الأجرة مؤنة الرد فتكون عليه ( وأجرة رد الدين المستأجرة على المؤجر) لأن الواجب على المستأجر التمكين والتحلية دون الرد ( وأجرة رد الدين المفصوبة على الفاصب ) ، لأن الرد واجب عليه دفعاً للضرر عن المالك ، فتكون مؤنته عليه ولما المناصب ) ، لأن الرد واجب عليه دفعاً للضرر عن المالك ، فتكون مؤنته عليه استحسان ، لأنه ألى بالتسليم المعتاد المتعارف، لأنه لوردها إلى المالك لردها إلى المربط كا في المداية ( و إن استعار عينا ) نفيسة ( فردها إلى المالك ولم يسلمها إليه ضمن ) قال في الجوهرة : وفي نسخة « لم يضمن » وكذا هو في شرحه ، غير أنه بعد ذلك أشار إلى أنه في آلات المزل ، اه . أي : مخلاف الأعيان النفيسة فلا ترد بعد ذلك أشار إلى أنه في المداية ( و إن رد الوديمة ) أو العين المفصوبة ( إلى دار المالك ولم يسلمها إليه ضمن ) لأن الواجب على الفاصب فسخ فعله ، وذلك بالرد

#### كتاب اللقيط

اللَّقِيط : حُرِّ مُسْلِمٌ ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ فَإِنِ التَقَطَهُ رَجُلُ آمْ يَكُنْ لَغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنَ يَدِهِ ، فَإِنِ ادَّعَى مُدَّعِ أَنَّهُ ابْنَهُ فَالْقَوْلُ فَوْلُهُ ، وَ إِنِ ادَّعَامُ أَثْنَانِ وَوَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلاَمَة فِي جَسَدِهِ فَهُوَ أُو لَى بِهِ

إلى المالك دون غيره ، والوديعة لا يرضى المالك بالرد إلى الدار ، ولا إلى يد من في العيال ، لأنه لو ارتضاه لما أودعها ، هداية .

### كتاب اللقيط

مناحبته للوديعة من حيث لزوم الحفظ في كل منهما .

(اللقيط) لغة : ما يُلقط ، أى يرفع من الأرض ، فعيل بمعنى مفعول ، ثم غلب على الصبى المنبوذ ، باعتبار مآ له لأنه يلقط ، وشرعا : مولود طرحه أهله خوفا من العيلة وفراراً من النهمة ، وهو (حر مسلم ) تبعا للدار (ونفقته من بيت المال) ، لأنه مسلم عاجز عن التكسب ولا مال له ولا قرابة ، ولأن ميراثه لبيت المال ، والحراج بالضمان ، والملتقط متبرع في الإنفاق عليه لعدم الولاية ، إلا أن يأمره الذاخي به ؛ ليكون دينا عليه ، لعموم ولايته .

(فإن التقطه) ملتقط (رجل) أو المرأة (لم يكن الهيره أن يأخذه من يده) لثبوت حق الحفظ له بسبق يده (فإن ادعى مدع) مسلم أو ذمى (أنه ابنه فالقول قوله) استحسانا ؛ لأنه إفرار له بما ينفعه ؛ لأنه يتشرف بالنسب و يعير بعدمه ، وهذا إذا لم يدع الملتقط نسبه ، وإلا فهو أولى من الخارج ولو ذميا معمسلم (وإن ادعاه اثنان ووصف أحدها علامة في جدده فهو أولى به )؛ لأن الظاهر شاهد له لموافقة العلامة كلامه ، وإن لم يصف أحدها علامة فهو ابهما ؛ لاستوائهما في السبب ، وإن سبقت دعوى أحدها فهو ابنه ، لأنه ثبت حقّه في زمان لا ينازع فيه ، إلا إذا أقام الآخر البينة ، لأن البينة أقوى ، هداية .

وَإِذَا وُجِدَ فَى مِصْرِ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَأُوْفِى قَرْبَةِ مِنْ قُرَاهُمْ فَادَّعَى ذِمِّيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَكَانَ مُسْلِماً ، وَإِنْ وُجِدَ فَى قَرْبَةِ مِنْ قُرَى أَهْلِ الذَّمَة أَوْ فِي بِيعَةٍ أَوْ كَيْنِسَةٍ كَانَ ذِمِّيًا .

وَمَنِ اَدَّعَى أَنَّ اللَّهِيطَ عَبْدُهُ لَمْ كُيْفَبَلْ مِنْهُ ، فَإِنِ اذَّعَى عَبْدُ أَنَّهُ أَبْنُهُ ثَنَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ ، وكَانَ حُرًّا .

وَ إِنْ وُجِدَ مَعَ اللَّقِيطِ مَالٌ مَشْدُودٌ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ .

(وإذا وجد) اللقيط (في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم): أي قرى المسلمين (فادعي ذهي أنه ابنه ثبت نسبه منه وكان مسلماً) تبعاً للدار، وهذا استحسان، لأن دعواه تضمن النسب وإبطال الإسلام الثابت بالدار، والأول نافع الصغير، والثاني ضار، فصحت دعواه فيا ينفعه دون ما يضره (وإن وجد) اللقيط (في قرية من قرى أهل الذمة أوفي بيعة) بالكسر معبد اليهود (أو كنيسة) معبد النصارى (كان ذمياً) وهذا الجواب فيا إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة، قال في الدر: والمسألة رباعية، لأنه إما أن بجده مسلم في مكاننا فسلم، أو كافر في مكانهم فكافر، أو كافر في مكاننا أو عكسه فظاهر الرواية اعتبار المكان لسبقه، اه اختيار.

( ومن ادعى أن اللقيط عبده لم يقبل منه ) إلا بالبينة ؛ لأنه حر ظاهراً ( فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه ) ، لأنه ينفمه ( وكان حرا )لأن المملوك . قد تلد له الحرة ، فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك ، والحر فى دعوته اللقيط أولى من العبد ، والمسلم من الذمى ؛ ترجيحاً لما هو الأنظر فى حقه . هداية .

( و إن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له ) اعتباراً للظاهر ، وكذا إذا كان مشدوداً على دابة هو عليها لما ذكرنا ، ثم يصر فه الواجد له بأمر القاضى، لأنه مال ضائع وللقاضى ولاية صرف مثله إليه ، وقيل : يصرفه بغير أمر القاضى ، لأنه للقيط ظاهراً ، وله ولاية الإنفاق وشراء مالا بدمنه كالطمام والكسوة لأنه من الإنفاق ، هداية .

وَلا يَجُوزُ تَزْوِيجُ المُلْتَقِطِ وَلاَ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِ اللَّقِيطِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ لَهُ الْمِبَةَ وَيُجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ لَهُ الْمِبَةَ وَيُسَلّمَهُ فِي صِناعَةٍ وَرُبُؤً اجِرَهُ.

### كتاب اللقطة

# اللقطة : أمانة أم إذا أشهد المُلتقط أنه يأخدُ ها ليحفظها و ير دها على صاحبها ،

(ولا يجوز تزويج الملاقط) ؛ لانمدام سبب الولاية (ولا تصرفه في مال اللقيط) لأجل تنميته ؛ لأن ولايته ضعيفة بمنزلة ولاية الأم (و بجوز أن يقبض له الهبة) لأنه نفع محض ، ولهذا يملكه الصغير بنفسه إذا كان عاقلا ، و بملكه الأم ووصيها ، هداية (ويسلمه في صناعة) ؛ لأنه من باب تأديبه وحفظ حاله (ويؤاجره) قال في الهداية : وفي الجامع الصغير : لا يجوز أن يؤاجره ، ذكره في الركراهية ، وهو الأصح اه ، وفي التصحيح : قال المحبوبي : لا يملك إيجاره في الأصح ، ومشى عليه النسني وصدر الشريعة .

#### كتاب اللقطة

مناسبتها للقيط ظاهرة ؟ لو جود معنى اللقطة فيهما ، إلا أن اللقيط اختص بالآدى ، واللقطة بالمال .

(اللقطة) بفتح القاف وتسكن \_ اسم للمال الملتقط، وهي (أمانة) في يد الملتقط (إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها و يردها على صاحبها) ويكفيه أن يقول: من سمعتموه ينشد ضالة فدلوه على ، قال في الهداية: لأن الأخذ على هذا اللوجه مأذون فيه شرعا، بل هو الأفضل عند عامة العلماء ، وهو الواجب إذا خاف الضياع على ماقالوا ، وإذا كان كذلك لانكون مضمونة عليه ، وكذلك إذا تصادقا أنه أخذها للمالك ؛ لأن تصادقهما حجة في حقهما ، وصار كالهينة ، ولو أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجاع ، وإن لم يشهدوقال «أخذتها للمالك » وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحد؛ وقال أبو يوسف: لايضمن والقول قوله ، اه. باختصار ، وفي التصحيح : قال الإسبيجابي : والصحيح قول أبي حنيفة ، واعتمده البرهاني والذيني وصدر الشريمة ، اه.

فَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَرَّفَهَا أَيَّامًا ، وَإِنْ كَانَتْ عَشَرَةً فَصَاعِدًا عَرَّفَهَا حَوْلًا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلاَّ نَصَدَّقَ بِهِا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ بِالْخِيارِ : إِنْ شَاءَ أَمْضَى الصَّدَقَةَ ، وَ إِنْ شَاءَ ضَمَٰنَ الْمُلْتَقِطَ ،

( فإن كانت ) اللقطة ( أقل من عشرة دراهم عرفها ) : أي نادي عليها حيث وجَدَها ، وفي الحجامع (أياما ) على حسب رأى الملتقط ، بحيث يفلب على ظنه أن صاحبها لايطلبها بعدها ( و إن كانت عشرة فصاعداً عرفها حولاً) قال في الهداية: وهذه رواية عن أبي حنيفة ، وقدَّر محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير، ثم قال: وقيل: الصحيح أنشيثا من هذه المقادير ليس بلازم، ويفوض إلى رأى الملتقط ، يمرفها إلى أن يفلب على ظنه أن صاحبها لايطلبها بعد ذلك ، اه . ومثله في شرح الأقطع قائلا : وهذا اختيار شمس الأُمَّة ، وفي الينابيع : وعليه الفتوى ، ومثله في الجواهر ومحتارات النوازل وللضمرات كما في التصحيح. و إن كانت اللقطة شيئًا لا يبقى عرفه إلى أن يخاف عليه الفساد، و إن كانت شيئًا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنورة وقشور الرمان جاز الانتفاع بهمن غير تعريف، ولـكنه مبقى على ملك مالكه ؛ لأن التمليك من الجهول لايصح، كذا في الهداية ، وفي الجوهرة : قال بمض المشايخ : التقاط السنابل في أيام الحصاد إن كان قليلا يفاب على الظن أنه لا يشق على صاحبه لا بأس بأخذه من غير تمريف ، وإلا فلا. اه. ( فإن جاء صاحبها ) ردُّها إليه ( و إلا تصدق بها ) على الفقراء ( فإن جاء صاحبها ) بعد التصدق بها (فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة ) وله توابها ، وتصير إجازته اللاحقة بمنزلة الإذن السابق ( و إن شاء ضمن المتقط ) ؛ لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه ، و إن شاء ضمن المسكين إن هلك في يده ؛ لأنه قَبَضَ ماله بفير إذنه ، و إن كان قائماً أخَذَه ؟ لأنه وجد عين ماله كافي الهداية ، وأيهما ضمن لا يرجع به على الآخر .

وَ يَجُوزُ الِالْتِقَاطُ فِي الشَّاةِ وَالْبَقَرَةِ وَالْبَعِيرِ .

فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُلْتَقَطُ عَلَيْهَا بِفَيْرِ إِذْنِ اللَّاكِم فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ ، وَإِنْ أَنْفَقَ بَأَمْرِهِ كَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى مَالِكِها .

وَ إِذَا رَفَعَ ذَلِكَ إِلَى الْخَاكِمِ, نَظَرَ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ لِلْبَهِيمَةِ مَنْفَقَةٌ آجَرَهَا وَأَنْفَقَ عَلَبْهَا مِنْ أُجْرَتِهَا، وَ إِنْ لَمْ كَكُنْ لَهَا مَنْفَقَةٌ وَخَافَأَنْ تَسْتَغْرِقَ النَّفَقَةُ وَيَنَتَهَا بَاعَهَا وَأَمَرَهُ بِحِفْظِ ثَمَنِهَا ، وَ إِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ الْإِنْفَاقَ عَلَبْهَا أَذِنَ لَهُ فِي

(ويجوز الالتقاط في الشاة) اتفاقا (والبقرة والبعير) خلافا للأثمة الثلاثة ، ثم قيل: الخلاف في الأولوية ، فعندهم الترك أولى ، لأنها تدفع السباع عن نفسها فلا يُخشى عليها ، وفيه احمال عدم رضا المالك ، فكره الأخذ، ولنا أنه إذا لم بخش عليها من السباع لم يؤمن عليها من يد خائنة ، فندب أخذه اصيانة لها ، وما لها من القوة ربما يكون سبباً للضياع كا هو سبب الصيانة عن السباع ، فتمار ضا، فالتحقت بالشاة ، كذا في الفيض ، فإن قيل : قد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال : « مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ، دعها وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال : « مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ، دعها حتى يجدها ربها » قيل : في الحديث إشارة إلى أنه يجوز التقاطم إذا خيف عليها.

( فإن أنه ق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع )لقصور ولايته (و إن أنه ق عليها من ذاك دينا على صاحبها ) لأن للقاضي ولاية في مال الفائب نظراً له .

( وإذا رفم )الملتقط (ذلك) أى الذى التقطه (إلى الحاكم ) إيام ه و بالإنفاق عليه .

( وإذا رفع ) الماتقط (ذلك) أى الذى التقطه ( إلى الحاكم ) ليأمره بالإنفاق عليه ( نظر فيه ) أى فى المرفوع إليه ( فإن كان البهيدة منفعة آجرها وأنفق عليها من أجرتها ) لأن فيه إبقاء المين على ملسكه من غير إلزام الدين عليه ، وكذلك يفعل بالعبد الآبق ( و إن لم يسكن لها منفعة وخاف أن تستفرق النفقة قيمتها باعها وأمره بحفظ عنها أ إبقاء له معنى عند تمذر إبقائه صورة ( و إن كان الأصلح الإنفاق عليها أذن اله في البياد ٢ )

ذَلِكَ وَجَمَلَ النَّفَقَةَ دَيْنَا عَلَى مَالِكِمِاً . فَإِذَا حَضَرَ مَالِكُمُا فَالْمُلْتَقَطِ أَنْ تَبْمُنَمَهُ مِنْهَا حَتَّى يَأْخُذَ النَّفَقَةَ وَلُقَطَةُ الْحِلْ وَالْحُرْمِ سَوَاء ،

ذلك وجمل النفقة دينا على مالكها) ، لأنه نُصِبَ ناظراً من الجانبين ، وفي قوله و جمل النفقة ديناً على صاحبها » إشارة إلى أنه إنما يرجع على المالك إذا شرط القاضى الرجوع على المالك ، وهو الأصح كما في المداية .

( و إذا حضر ) المالك وطلب اللقطة ، وكان الملتقط قد أنه ق عليها ( فلاملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة ) التي أنفقها عليها ، لأنها حييت بنفقته ، فصار كأنه استفاد الملك من جهته ، فأشبه للبيع . شم لا يسقط دين النفقة بهلاك اللقطة في يد الملتقط قبل الحبس، وتسقط إذا هلكت بعده ، لأنها تصير بالحبس بمنزلة الرهن كافي المداية . ( ولقطة الحل والحرم سواء ) ، لأنها لقطة ، وفي التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه فيملكه كما في سائرها ، وتأويل ماروى (١) أنه لا يحل

<sup>(</sup>١) ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحد بن حنبل إلى أن حكم اللقطة واحد ، سواء أكان قد التقطها الملتقط من الحل أم كان قد التقطها من الحرم ، وبروى مثل ذلك القول عن الشافعي رضى الله تعالى عنه ، والمشهور من مذهبه أنه لا يحل الالتقاط من حرم منه إلا للحفظ ، وأنه يجب على من التقط شيئاً من الحرم تعريف ما التقطه حتى يجد صاحبه ، وأنه تنزمه الإقامة بحك لتعريفها ؟ فإن أواد الحروج سلمها للحاكم ، طالت المدة أو قصرت ، تالوا : والسر في ذلك أن الله تعالى قد جعل مكا مثابة الناس يعودون إليها المرة بعد المرة فرعا عاد صاحبها من أجلها أو أرسل من يطلبها له ، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرمه الله تعالى ، لا يلتقط لقطته إلا من عرفها » وفي رواية الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قام في الناس بعد أن فتح الله عليه مكه فمد الله وأنى عليه ثم قال : « إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، ولم المنا لأحد تبلى ، وإنما لاتحل لأحد تبلى ، ولا تحل لقطتها إلالمنشد » وقد استدل الأئمة الثلاثة على ماذهوا عليه بأنه عليه الصلاة والسلام قال في شأن القطة : « اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها =

وَ إِذَا حَضَرَ الرَّجُلُ فَادَّعَى أَنَّ اللَّهَ طَهَ لَهُ لَمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِ حَتَّى بُقِيمَ الْبَلِّينَةَ ، فَإِنْ أَعْطَى عَلَامَتُهَا حَلَّ لِهُ مُنْقَقِطِ أَنْ يَدْفَهُمَا إِلَيْهِ ، وَلاَ يُحْبَرُ عَلَى ذلك فِي الْقَضَاءِ.

وَلاَ بَتَصَدَّقُ بِاللَّهَ طَلَّى عَنِي ، وَ إِنْ كَانَ الْمُنْقَطُ عَنِيًّا لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِ عَ بِهَا، وَ يَجُوزُ أَنْ بَتَصَدَّقَ بَنْتَفِ عَ بِهَا، وَ يَجُوزُ أَنْ بَتَصَدَّقَ بِهَا ، وَ يَجُوزُ أَنْ بَتَصَدَّقَ بِهَا ، وَ يَجُوزُ أَنْ بَتَصَدَّقَ بِهَا إِذَا كَانُوا فَقَرَاء ؛ وَاللهُ أَعْلَمُ .

الالتقاط إلا التمريف، والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا يسقط التمريف فيه لمـكان أنه لا يسقط التمريف فيه لمـكان أنه الغر باء ظاهراً ، هداية .

(وإذا حضر رجل فادعى أن اللقطة له لم تدفع إليه) بمجرد دعواه ، (حتى يقبم البينة) اعتباراً بسائر الدعاوى (فإن أعطى علامتها حلّ الملتقط أن يدفعها إليه) لأن الظاهر أنها له (ولا يجبر على ذلك فى القضاء) ، لأن غيرالمالك قد يعرف وصفها. (ولا يتصدق) الملتقط (باللقطة على غنى) ، لأن المأمور به هو التصدق ، والصدقة لا تكون على غنى (وإن كان الماتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها) لأنه اليس بمحل للصدقة (وإن كان فقيراً فلا بأس أن ينتفع بها) فى حاجة نفسه ، لأنه عمل لها ، ولأن صرفها إلى فقير آخر كان للثواب ، وهو مثله ، وفيه نظر للجانبين (ويجوز) الملتقط (أن يتصدق بها إذا كان غنيا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء) ، لأنهم محل للصدقة ، وفيه نظر للجانبين .

<sup>=</sup> سنة ، ولم يفرق بين لقطة الحل ولقطة الحرم ؛ فكان الأمر فيهما سواء . وأيضاً فإن التصدق باللقطة بعد انقضاء مدة التعريف فيه إبقاء ملك المالك من وجه ، حيث يحصل له ثواب الصدقة . وأجابوا عما تمسك به الشافعي في المشهور من مذهبه بأن الالتقاط لا يحل الالتعريف ، ولما كان الالتقاط في مكة مظنة أن بسقط التعريف لأنها مكان الغرباء يأتون اليها من كل فتح عميق ، ثم يتفرقون ، فلا يظن عودهم اليها ، والظاهر أن ماوجده الملتقطمن أملاك هؤلاء الغرباء الذين تفرقوا ؛ فلا فائدة من التعريف حينئذ ؛ فأزال وسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوهم بقوله « لا تحل لقطتها الا لمنشد » يريد أن حكمها كعكم سائر البلاد ، فاهم ذلك واقة يرشدك .

## كتاب الخنثي

إِذَا كَانَ الْمُوْلُودِ فَرْجُ وَذَ كُرْ فَهُو خُنْتَى، فَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنَ الذَ كَرِ فَهُو خُنْتَى، فإنْ كَانَ يَبُولُ مِنَ الْفَرْجِ فَهُو أَنْتَى، وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا وَالْبَوْلُ مِنْ كَانَا فِي السَّبْقِ سَوَلَهُ وَالْبَوْلُ مِنْهُمَا مِنْ كَانَا فِي السَّبْقِ سَوَلَهُ فَلَا عِبْرَةً مِالْكَثْرَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَدَّذُ : يُنسَبُ إِلَى أَكْرَهُمَا .

وَ إِذَا جَلَغَ الْخُنْثَى وَخَرَجَتْ لَهُ لِخْيَةٌ أَوْ وَصَلَ إِلَى النِّسَاءَ فَهُوَ رَجُلٌ ، وَإِذْ ظَهَرَ لَهُ ثَدْيٌ

### كتاب الخثي

مناسبته للقطة أنه يتوقف بعض أحكامه حتى يتضح حاله ، واللقطة 'يتوقف عن التصرف بها حتى يفلب على الظن ترك طلبها .

(إذا كان للمولود فرج وذكر) أو كان عاريا عنهما ، بأن كان له ثقبة لا تشبهها (فهوخنى: فإن كان يبول من الذكرفهو غلام، وإن كان يبول من الفرج فهو أنى ) ، لأن البول من أى عضو كان فهو دلالة على أنه هو العضو الأصلى الصحيح ، والآخر بمنزلة العيب . هداية (وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدها نسب) الحكم (إلى الأسبق) ، لأن السبق يدل على أنه المجرى الأصلى وغيره عارض (وإن كانا في السبق سواء فلا عبرة بالمكثرة عند أبي حنيفة) ، لأنه قد يكون لانساع أحدهما وضيق الآخر (وقال أبو يوسف ومحمد : ينسب) الحكم (إلى أكثرهما) بَوْلاً ، لأنها علامة قوة ذلك المضو ، ولأن للأكثر حكم المكل في كثير من الأحكام ، قال في التصحيح : ورجح دليل الإمام في الهداية والشروح ، واعتمده المحبوبي والنسني وصدر الشريعة .

و إذا بلغ الخنى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء)أو احتلم كا يحتلم الرجال أو كان له ثدى مستو. هداية (فهورجل) ، لأنها علامات الرجال (و إن ظهرله ثدى

كَنَدْى المَرْأَةِ أَوْ نَزَلَ لَهُ آبَنُ فِي تَدْيِهِ أَوْ حَاضَ أَوْ حَبِلَ أَوْ أَمْكُنَ الْوُصُولُ إِلَيْهِ مِنَ الْفَرْجِ فَهُو الْمَرَأَةُ ، فإن لَمْ تَظْهَرْ إِحْدَى هَذِهِ الْمَلَامَاتُ فَهُو حُنْثَى مُشْكِلٌ ، وَإِذَا وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ قَامَ بَيْنَ صَفَّ الرِّجَالِ والنِّسَاء فَهُو حُنْثَى مُشْكِلٌ ، وَإِذَا وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ قَامَ بَيْنَ صَفَّ الرِّجَالِ والنِّسَاء وَتُعْبَعَاعُ لَهُ أَمَانُ أَبْتَاعَ لَهُ الْإِمَامُ مِنْ يَيْتِ المَالِ ، وَإِذَا مَاتَ مِنْ يَيْتِ المَالِ ، وَإِذَا مَاتَ مَنْ يَيْتِ المَالِ ، وَإِذَا مَاتَ أَبُوهُ وَخَلَفَ أَبْنَا وَخُنْثَى فَالْمَالُ بَيْنَهُما عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً عَلَى ثَلَابُهِ أَنْ يَكْبُم . فَهُو أَنْ يَعْمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُم . اللهُ بُوهُ وَخَلْفَ أَبْنَا وَخُنْثَى سَهْمٌ ، وَهُو أَنْ ثَى عِنْدَهُ فِي المِرَاثِ إِلاَّ أَنْ يَكْبُتَ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ مَالًا مَا يَعْبُرُ فَلِكُ فَي الْمِرَاثِ إِلاَّ أَنْ يَكْبُتَ المَالُ عَلَيْهُمْ عَنْهُمْ وَوَكُو أَنْ فَى عَنْدَهُ فِي المِرَاثِ إِلاَّ أَنْ يَكْبُتَ المَالُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ مُ وَهُو أَنْ فَى عَنْدَهُ فِي المِرَاثِ إِلاَّ أَنْ يَكْبُتَ مَنْ مَالًا فَي الْمَاتُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

كندى المرأة ، أو نزل له ابن فى ثديه ، أو حاض ، أو حبل ، أو أمكن الوصول إليه من الفرج ، فهو امرأة ) ، لأنها علامات النساء (فإن لم تظهر له إحدى هذه العلامات أو تعارضت فيه (فهو خنى مشكل) له أحكام مخصوصة ؛ قال فى الهداية : والأصل فيه أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق فى أمور الدين ، وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك فى ثبوته ، اه . وهذا إجمال ماقال المصنف بقوله : (وإذا وقف) الحننى (خلف الإمام) لصلاة الجماعة (قام بين صف الرجال و ) صف (النساء ، و) إذا بلغ حدالشهوة (تباع له أمة تخنته ) لإباحة نظر مملوكته إلى عورته ، رجلاكان أو امرأة (إذا كان لهمال ؛ فأن لم يكن له مال ابتاع ) أى اشترى (له الإمام ) أمة ( من ) مال (ببت المال)؛ لأنه أعد لنوائب المسلمين (فإذا ختنته باعها) الإمام (ورد ثمنها إلى بيت المال ، وإذا مات أبوه وخلف ابنا وخنى ظلمال بينهما عند أبى حنيفة على ثلاثة أسهم : الملاي مات أبوه وخلف ابنا وخنى ظلمال بينهما عند أبى حنيفة على ثلاثة أسهم : الملاين من الذكور (أثى عنده فى الميراث) ، الأن ثابت بيقين، والزيادة مشكوك فيها ؛ فلا يمكم بالشك (إلا أن يتبين غيرذلك فيتبع) والأصل عنده أن له أسوأ الحالين من الذكورة والأنوثة ، ويتصور ف ذلك فيتبع) والأصل عنده أن يكون إرثه في حال الأنوثة أقل ، فينزل أثنى كافى مسألة أربع صور ؛ الأولى: أن يكون إرثه في حال الأنوثة أقل ، فينزل أثنى كافى مسألة أربع صور ؛ الأولى: أن يكون إرثه في حال الأنوثة أقل ، فينزل أثنى كافى مسألة أعربه به المها كورة والأنوثة أقل ، فينزل أثنى كافى مسألة المناس عنده الله كورة والأنوثة أول ، فينزل أثنى كافى مسألة أوله المين من الذكورة والأنوثة أقل ، فينزل أثنى كافى مسألة أوله المينه كورة والأنوثة أقل ، فينزل أثنى كافى مسألة أوله المينه كالمينه كالمينه كورة والأنوثة أقل ، فينزل أثني كافى مسأله المينه كورة والأنوثة أقل ، فينزل أثني كافى مسأله كورة والمينه كورة والأنوثة أقل ، فينزل أثني كافى مسأله المينه كورة والمينه كورة والمينه كورة والمينه كورة والمينه كورة والمينه كلا كورة والمينه كورة والشكور أله كورة والمينه كورة والمينه كورة والمينه كورة والمينه كورة والمي كورة والمينه كورة والمينه كورة والمينه كورة والمينه كورة وال

المتن (۱). والثانية: أن يكون في حال الذكورة أقل كزوج وأم وخثى شقيق أو لأب فينزل (۲) ذكراً. والثالثة أن يكون محروماً في حال الأنوثة كشقيقتين وخنثى لأب فيحرم (۲). والرابعة: أن يكون محروماً في حال الذكورة كزوج وشقيقة وخنثى لأب فيحرم أيضا (وقالا: المحنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى): أى يجمع بين نصيبه على تقدير أنوثته وذكور يته و يعطى نصف المجموع الأنثى): أى يجمع بين نصيبه على تقدير أنوثته وذكور يته و يعطى نصف المجموع

(۱) صورة المن هى : ماث رجل وترك ولدين أحدهما ذكر بين الذكورة وثانيهما خنى ، فلو فرضنا الحنى أنى لاستحق نلث خنى ، فلو فرضنا الحنى أنى لاستحق نلث التركذ . إذ أن الذكرين عصبة من جهة واحدة وقى قوة واحدة والمدال المتروك يقسم بينهما بالسوية ، والذكر والأنى من جهة واحدة ، وفى قوة واحدة ، وهما عصبة ، فيمطى للذكر مثل حظ الأنثيين .

(٢) لو فرضنا المنثى في هذه المسألة ذكرا لـكان ألها شقيقا للهيت أو ألها لأب فيكون عصبة فيأخذ ما بقي من أصحاب الفروض ، فالمزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي هو السدس يأخذه المحنثى المفروض ذكرا ، ولو فرضنا المحنثى أنثى في هذه المسألة لـكان أختا شقيقة أو أختا لأب ، فيكون من أصحاب الفروض ، ونصيب الأخت الشقيقة أو الأخت لأب تصف التركة إذا لم تسكن محجوبة ، ولا شك أن الحنثى على هذا الفرض أحسن حالا من فرض كونه ذكرا .

(٣) لو فرضنا الحنثى في هذه المسألة ذكرا الكان أخا لأب فيكون عصبة ، فيأخذها بقى بعد أصحاب الفروض ، وأصحاب الفروض في هذه المسألة الأختان الشقيقتان ، وفرضهما الثلثان ، فيأخذ الحنثى به على فرض ذكورته به الثلث الباقى ، ولو فرضنا الحنثى أثى لمها أخذ شيئا ، لأنه حينئذ يكون أختا لأب ، والأخت لأب لا تأخذ مع وجود الأختين الشقيقتين شيئا الا أن يكون معها من يعصبها وهو الأخ لأب ، ولا وجود لهذا المعصب في المسألة ؛ فهذا معنى كون الحنثى محروما من التركة على فرض أنه أنثى .

(٤) لو فرضنا الحنتى في هذه المسألة أنتى لـكان أختا لأب ؟ فيـكون من أصحاب الفروس ، فيأخذ الزوج النصف ، وتأخذ الأخت الشقيقة النصف ، وتأخذ الأخت لأب السدس ، وتعول المسألة ، لأن الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة تحكملة الثلثين اللذين ها نصيب الأخوات ، ولو فرضنا الحنتى ذكرا لـكان أخا لأب فيكون عصبة ، والعصبة يأخذون ما بتى يعد أصاب الفروض إن بتى لهم شيء ، وأصحاب الفروض هنا الزوج ونصيبه نصف التركة ، والأخت الشقيقة ونصيبها النصف أيضاً ، فلا يبتى للعاصب شيء ، وهذا معنى كون الحنتى محروما من الميراث على فرض أنه ذكر .

وَهُوَ قُولُ الشَّهْمِي ، وَاخْتَلَفَا فِي قِياسِ قَوْلِهِ ، قَالَ أَبُو بُوسُفَ : المَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةِ أَشْهُم : لِلاَبْنِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلخُنْثَى ثَلَاثَةٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : المَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ أَشْهُم : لِلاَبْنِ سَبْعَةٌ ، وَلِلْخُنْثَى خَمْسَةٌ .

### كتاب المفقود

إِذَا غَابَ الرَّجُلُ، وَلَمْ يُمْرَفْ لَهُ مَوْضِعْ ، وَلاَ يُعْلَمُ أَحَى هُوَ أَمْ مَيِّتْ ، وَلاَ يُعْلَمُ أَحَى هُوَ أَمْ مَيِّتْ ، نَصَبَ الْقَاضِي مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ

( وهو قول الإمام ) عامر ( الشعبي ، واختلفا) : أى الإمامان (في قياس) : أى في تخريج (قوله : قال أبو يوسف : المال بينهما على سبعة أسهم)؛ لأن الخنثي بتقدير ذكوريته له سهم، و بتقدير أنوثته نصف، ومجوعهما سهم ونصف، ونصف مجوعهما ثلاثة أرباع ، واللابن سهم كامل ؛ فتصح من سبعة (للابن أربعة ، والحفثي ثلاثة ، وقال محمد : المال بينهما على اثنى عشر سهماً ) ؛ لأن الخنثي يستحق النصف إن كان ذكراً ، والثلث إن كان أننى ، والنصف والثلث خسة من ستة ، فله نصف ذلك وهو اثنان ونصف من ستة ، ووقع الكسر بالنصف فضر بت الستة في اثنين عشر اثنى عشر ؛ فكان (للابن سبعة) قائمة من ضرب ثلاثة ونصف في الاثنين عشر ؛ فكان (للابن سبعة) قائمة من ضرب ثلاثة ونصف في الاثنين وللخثي خسة ) قائمة من ضرب ثلاثة ونصف في الاثنين وللحنثي خسة ) قائمة من ضرب اثنين ونصف في الاثنين ، قال في التصحيح : وقول أبى حنيفة ، والصحيح قال الإسبيجاني : وقول محمد مضطرب ، والأظهر أنه مع أبى حنيفة ، والصحيح قول أبى حنيفة ، ومشى عليه برهان الشريعة والنسني وصدر الشريعة ، اه .

### كتاب المفقود

مناسبته الخنثي ظاهرة ، من حيث وقُّفُ الأحكام إلى البيان .

وهو لفة : المعدوم ، وشرعاً : غائب انقطم خبره ، ولا يعلم حياته ولا موته ، كا أشار إلى ذلك بقوله : ( إذا غاب الرجل ، ولم يعرف له موضع ) ليستطلع عليه (ولا يعلم أحى هو أم ميت ؛ نصب القاضى من يحفظ ماله و يقوم عليه) : أى على

وَ يَسْتَوْ فِي حُقُونَهُ ، وَ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلاَدِهِ مِنْ مَالِهِ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، فإذا تَمَّ لَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً مِنْ بَوْمٍ وُلِدَ حَكَمْنَا بِمَوْتِهِ

ماله بالحفظ من عقاره وضياعه وجم تماره و يبيم ما مخاف فساده ( ويستوفى حقوقه). كَقَبْضُ غَلَّاتُهُ وَالَّذِينُ الَّذِي أَقْرِبُهُ غَرِيمٌ مِن غَرِماتُهُ ؛ لأَن القَاضَى نصب ناظراً لكل عاجز عن النظر لنفسه، والمفقود بهذه الصفة ، وفي نصب الحافظ لماله والقائم عليه نظر له . هداية (و ينفق على زوجته وأولاده) و إن سفلوا ، ووالديه و إن علوا قال في الهداية :والأصل أن كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء القاضى ينفق عليه من ماله عند غيبته ؛ لأن القضاء حينئذ يكون إعانة ، وكل من لا يستحقيها في حضرته إلا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله في غيبته ؛ لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاء ، والقضاء على الفائب ممتنع ؛ فمن الأول الأولاد الصفار والإناث من المحبار والزَّمني من الذكور الكبار، ومن الثاني الأخوالأخت والخالُ والخالة . ا ه ( من ماله ) إن كان ماله دراهم أو دنانير أو تبراً ، وكان في يدالقاضي أو يد مودّع أو مديون مُقرّين بهما و بالنكاح أو القرابة إذا لم يكونا ظاهرين عند القاضي ، فإن كانا ظاهرين عند القاضي لاحاجة إلى الإقرار ، و إن دفع المودّعُ بنفسه أو المديون بنير أمر القاضي يضمن المودَعُ ولايبرأ الديون ، كذا في الهداية (ولا يفرق بينه): أي بين المفقود (وبين امرأته)؛ لأن الغيبة لا توجب الفرقة ( فَإِذَا تُمْ لَهُ مَانَةً وعشرون سنة من يوم ولد حَكَمَنا بمُوتُه )؛ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر منها ، قال في التصحيح : قال الإمام الإسبيجابي : وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وذكر محمد في الأصل موت الأقر ان، وهو ظاهر المذهب، وهكذا في الهداية ، قال في الذخيرة : ويشترط جميم الأقران ، فما بقي واحد من أقرانه لا يحكم بموته ، ثم إن بعض مشايخنا قالوا : يعتبر موت أقرانه من جيم البلدان ، وقل بعضهم : أقرانه من أهل بلده ؛ قال شيخ الإسلام خواهر زاده : وهذا القول أصح ، قال الشيخ محمد بن حامد : قدره بتسمين سنة ، وعليه الفتوى، تلت : وعلى هذا مشي الإمام برهان الأمة الحبوبي والنسني وصدر الشريمة . اهـ

وَاعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ ، وَقُلِّمَ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ المَوْجُودِينَ فِي ذَلِكَ الْوَفْتِ، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ بَرِثْ مِنْهُ، وَلاَ بَرِثُ الْفَقُودُ مِنْ أَحَدٍ مَاتَ فِي حَالَ فَقْدِهِ . مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ بَرِثْ مِنْهُ، وَلاَ بَرِثُ الْفَقُودُ مِنْ أَحَدٍ مَاتَ فِي حَالَ فَقْدِهِ . مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلُ ذَلِكَ لَمْ بَرِثُ مِنْهُ ، وَلا بَاق

إِذَا أَبْنَى مَمْلُوكُ فَردَّهُ رَجُلْ عَلَى مَوْلاَهُ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلاَثَةِ أَبَّامٍ فَصَاعِداً فَلَهُ عَلَيْهِ الْجُمْلُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمَا ، وَإِنْ رَدَّهُ لِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ ، وَإِنْ رَدَّهُ لِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهِ إِلاَّ دِرْهُمَا ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتِهِ إِلاَّ دِرْهُمَا ،

(و) إذا حكم بموت المفقود (اعتدت امرأته) عِدَّةَ الوفاة (وقسم ماله بين ورثقه الموجودين في ذلك الوقت): أي وقت الحسكم بموته (ومن مات منهم) أي من ورثته (قبل ذلك) الوقت (لم يرث منه): أي من المفقود؛ لمدم تحقق موته (ولا يرث المفقود من أحد مات في حال فقده)؛ لمدم تحقق حياته، ومن شرط الإرث تحقق وت الموروث وحياة الوارث.

### كتاب الإباق

مناسبته للمفقود أن كلا منهما ترك الأهل والوطن، وصارفي عرضية التلف والمحن قال في الجوهرة: هو التمرد والانطلاق، وهو من سوء الأخلاق، ورداءة الأعراق، وردَّه إلى مولاه إحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ . اه. (إذا أبق مملوك فردَّه رجل على مولاه من) مدة سفر (مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً): أى فأ كثر (فله عليه الجمل) تماما، وهو (أربعون درهما، وإن ردَّه لأقل من ذلك) المقدار (فبحسابه) اعتباراً للأقل بالأكثر؛ فيجب في رده من ومين ثلثاها، ومن يوم ثلثها، ومن رده من أقل منه أو وجده في المصر يُرْضَخُ له، وعن أبى حنيفة لاشىء له في المصر، كذا في الفيض عن الأصل (وإن كانت قيمته): أى الآبق المردود من مدة سفر (أقل من أربعين درهما قضى كانت قيمته): أى الآبق المردود من مدة سفر (أقل من أربعين درهما قضى له): أى للذى رده (بقيمته إلا درهما) ايسلم للمالك شيء تحقيقا للفائدة، قال في التصحيح: قال الإسبيجابي: وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، واعتمده المحبوبي

وَ إِنْ أَبَقَ مِنَ الَّذِي رَدَّهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَ إِذَا أُخَذَهُ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ لِبَرُدَّهُ ، فَإِنْ كَانَ الْمَبْدُ الآبِقُ رَهْنَا فَاكْبُمْلُ طَلَى الْمُرْتَمِينِ .

# كتاب إحياء الموات المَوَاتُ : مَا لَا مُينْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ لِلْانْقِطَاعِ المَّاءَ عَنْهُ

والنسنى وصدر الشريعة . اه (وإن أبق من) يد (الذى رده فلا شيء عليه) قال في الهداية : لكن هذا إذا أشهد ، وقد ذكرناه في اللقطة ، ثم قال : وفي بعض المنسخ « لا شيء له » وهو صحيح أيضا ؛ لأنه في معنى البائع من المالك ، ولهذا كان له أن يحبس الآبق حتى يستوفى الجعل ، بمنزلة البائع بحبس المبيع لاستيفاء الثمن ، اه .

(وينبغى) للراد للآبق (أن يشهد إذا أخذه أنه يأخذه ليرده) على مالكه قال فى المداية: والإشهاد حتم على قول أبى حنيفة و عمد ، حتى لو رده مَنْ لم يُشهد وقت الأخذ لا جُمْل له عندها ؛ لأن ترك الإشهاد أمارة على أنه أخذه لنفسه .اه (فإن كان العبد الآبق رهناً فالجعل على المرتهن) ؛ لأن اليد له ، وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين أو أقل ؛ فإن كانت أكثر فحصة الدين عليه و الباقي على الراهن؛ لأن حقة بالقدر المضمون كافي الفيض .

#### كتاب إحياء الموات

مناسبته للآبق من حيث الإحياء في كل منها؛ لما مر أن رد الآبق إحياء له.
والإحياء لغة : جعل الشيء حَيَّا، أي ذا قوة حساسة أو نامية . وشرعاً :
إصلاح الأرض المَوَاتِ بالبناء أو الفرس أو الـكرَابِ أو غير ذلك كافي القهستاني.
و (الموات) كسحاب وغراب ــ مالاروح فيه ، أو أرض لا مالك لها . قاموس .
وفي المغرب : هو الأرض الخراب ، وخلافه العامر .ا ه ، وشرعا : ( مالا ينتفع به من الأرض لا مقطاع الماء عنه ) بارتفاعه عنه ، أو ارتدام مجراه ، أو غير ذلك

أَوْ لِفَلَّتِهِ اللَّهِ عَلَىٰ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِلَّا يَمْنَعِ الزِّرَاعَةَ ، هَمَا كَانَ مِنْهَا عَادِيًا لاَ مِنْهَا لَهُ مَالِكٌ بِعَيْنِهِ عَادِيًا لاَ مَالِكُ لَهُ مَالِكٌ بِعَيْنِهِ وَهُو بَعِيدٌ مِنَ الْقَرْ بِهِ بِحَيْثُ إِذَا وَقَفَ إِنْسَانٌ فِي أَفْصَى الْمَامِرِ فَصَاحَ لَمْ فَهُو بَعِيْثُ إِذَا وَقَفَ إِنْسَانٌ فِي أَفْصَى الْمَامِرِ فَصَاحَ لَمَ الْمُعَمِّ الْمَامِ مَلَكُه ، وَإِنْ أَحْيَاهُ بَاذِنْ الْإِمَامِ مَلَكُه ، وَإِنْ أَحْيَاهُ بَاذِنْ الْإِمَامِ مَلَكُه ، وَإِنْ أَحْيَاهُ بَغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَمْلِكُه ، وَإِنْ أَحْيَاهُ بَغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَمْلِكُه ، وَإِنْ أَحْيَاهُ بَغَيْرٍ إِذْنِهِ لَمْ يَمْلِكُه ، وَإِنْ أَحْيَاهُ بَغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَمْلِكُه ، وَإِنْ أَحْيَاهُ بَغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَمْلِكُه مُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ

( أو لفلية الماء عليه ، أو ما أشبه ذلك بما يمنع الزراعة ) كفلية الرمال أو الأحجار أو صيرورتها سبخة ، سميت به تشبيها بالحيوان إذا مات ولم يبق منتفعاً به ( فا كان منها ) : أى الأرض ( عادياً ) : أى قديم الخراب بحيث لم يُذلك فى الإسلام ، فكأنها خربت من عهد كا أشار إليه بقوله ( لا مالك له ) : أى فى الإسلام ، فكأنها خربت من عهد عاد ؛ بدليل المقابلة بقوله ( أو كان مملوكا فى الإسلام ) ولسكن الطول تركيه وعدم الانتفاع به ( لا يعرف له مالك بعينه ، وهو بعيدمن القرية بحيث إذا وقف إنسان بحبورى الصوت ( فى أقصى العامر ) من دور القرية كا فى القهستانى عن التجنيس ( فصاح ) بأعل صوته ( لم يسمع الصوت فيه ) : أى فى المسكان الفير المنتفع به مواتاً ، و إذا لم يعرف مالكها تكون لجاعة المسلمين ، واعتبر فى غير الماوكة عدم الارتفاق سواء قربت أو بعدت ، وهى ظاهر الرواية ، وبها يفتى كا فى الفهستانى عن الكبرى والبرجندى عن المنصورية عن قاضيخان، كذافى الدرر، وقال الزيلمى: وجعل القدورى الماوك فى الإسلام إذا لم يعرف مالكه من الموات ؛ لأن حكمه وظاهره عدم الخلاف فى الحقيقة تأمل .

مم ( من أحياه ) أى الموات ( بإذن الإمام ملكه ) اتفاقا (و إن أحياه بغير إذنه لم علم أبى حنيفة ) ؛ لأنه مفنوم للمسلمين ؛ لوصوله إلى يدهم بإنجاف الخيل

وَفَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمُّدٌ : يَمْلِكُهُ

وَ يَمْلِكُ الذِّمِّيُ بِالإِحْيَاءِ كَمَا بَمْلِكُ الْمُسْلِمِ.

وَمَنْ حَجَّرَ أَرْضاً وَلَمَ رَمْمُرْ هَاثَلَاثَ سِنِينَ أُخَذَهَا الْإِمَامُ وَدَفَمَهَا إِلَى غَيْرِهِ ، وَلا يَجُوزُ إِحْيَاهِ مَا قَرُبَ مِن الْعَامِرِ

والركاب ؛ فايس لأحد أن يختص به دون الإمام ، كا في سائر الفنائم ( وقالا : علم الله على الله على الله الإمام البرهاني والنسق وغيرها . اه والصيد ، قال في التصحيح : واختار قول الإمام البرهاني والنسق وغيرها . اه وفي الجوهرة : ثم إذا لم يملسكها عند أبي حنيفة بالإحياء وملسكه إياها الإمام تصير ملسكا له ، والأولى الامام أن مجملها له ولا يستردهامنه ، وهذا إذا ترك الاستئذان جهلا ، أما إذا ترك تهاوناً بالإمام كان له أن يستردهامنه ، وهذا إذا ترك الاستئذان و يجب فيه المشر ؛ لأن ابتداء توظيف الخراج على المسلم على اعتبار الماء ، فلو على المسلم على اعتبار الماء ، فلو أحياها ثم تركها فزرهها غيره فقد قيل : الثاني أحق بها ؛ لأن الأول ملك استفلالها لا يوز عها كان الثاني أحق بها ؛ لأن الأول ملك استفلالها لا يوز عها عيره فقد قيل : الثاني أحق بها ؛ لأن الأول ينزعهامن الثاني ؛ لأنه ماكها بالإحياء كا نطق به الحديث ، اه .

(ويملك الذي ) الموات (بالإحياء كا يملك المسلم) ، لأن الإحياء حبب الملك فيستويان فيه كسائر الأسباب ، إلا أنه لا يملك بدون إذن الإمام انفاقا كما في القهستاني ، قيد بالذي لأن المستأمن لا يملك مطلقاً اتفاقا كما في النظم . (ومن حَجَّر أرضاً) : أي علمها بوضع الأحجار حولها ، أو منع غيره منها بوضع علامة من حجر أو غيره (ولم يعمرها) : أي لم يحيها (ثلاث سنين أخذها الإمام) من الحجر (ودفهما إلى غيره) ، لأن التحجير ليس بإحياء ، ولأن الإمام إنما دفهها له لتحصل المنفعة المسلمين من حيث المُشر أو الخراج ، فإذا لم يحصل بدفهها إلى غيره .

( ولا يجوز إحياء ماقرب من العامر ) لأنه تبع له ، لأنه من مرافقه كماصرح به

وَ يُنْرَكُ مَرْءًى لِأُهْلِ الْفَرْيَةِ وَمُطَّرَّحًا لِحَصَائِدِهِمْ .

وَمَنْ حَفَرَ بَثُراً فِي بَرِّيَّةً فَلَهُ حَرِيمُهَا ، فَإِنْ كَانَتِ الْبِثْرُ لِلِمَطَنِ فَحرِ بِمُهَا أَرْبَعُونَ ذِراعًا ، وَإِنْ كَانَتْ عَيْناً فَحرِ بِمُهَا أَرْبَعُونَ ذِراعًا ، وَإِنْ كَانَتْ عَيْناً فَحرِ بِمُهَا ثَلَاثُمُ اللّهُ مُراعِ ، فَعرِ بِمُها ثَلَاثُمُ اللّهُ ذِراعِ ،

بقوله: (ويترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم)، لتحقق حاجتهم إليها فلايكون مَوَاتًا لتملقحقهم بها، بمنزلة الطريق والنهر، وعلى هذا قالوا: لا يجوز أن بقطع الإمام ما لا غنى للمسلمين عنه كالملح والآبار التي يستقي الناس منها لما ذكرنا، هداية وإذا أحاط الإحياء بجوانب ما أحياه الأربعة على التعاقب غطريقه في الرابعة كما في الدرر وغيرها.

( ومن حفر برا في برية ) بإذن الإمام عنده ، ومطلقاً عندها على ما مر ، لأن حفر البير إحياء ( فله حريمها ) من جوانبها الأربع ، لأن تمام الانتفاع لا يكون الا به ( فإن كانت البير العطن ) : أى مُنّاخ الإبل ، وهى التى يناخ حولها الإبل ويستقى لها باليد ( فحريمها أربعون ذراعاً ) ثم قيل : الأربعون من كل الجوانب، والصحبح أنه من كل جانب ؛ لأن فى الأرضى رخوة يتحول الماء إلى ما حفر دونها ، هداية ( وإن كانت ) البير ( للماضح ) وهى التى يستخرج ماؤها بسير الإبل ويحوها ( فستون ذراعاً ) وهذا عندها ، وعند أبى حنيفة أربعون أيضاً ، ورجح دليله واء مده واختاره المحبوبي والنسني وغيرها ، كذا في التصحيح . ورجح دليله واء مده واختاره المحبوبي والنسني وغيرها ، كذا في التصحيح . هن كل الجوانب ، وهو الصحيح . اه . ( و إن كانت ) المستخرجة بالحفر (عيناً ) حرية ( فحريها ثلاثمائة ذراع ) من كل جانب، قال في الينابيع : وذكر الطحاوي جارية ( فحريها ثلاثمائة ذراع ) من كل جانب، قال في الينابيع : وذكر الطحاوي واجتهاده ، ا ه . وفي المداية : والأصح أنه خسمائة ذراع من كل جانب ، اه . واجتهاده ، ا ه . وفي المداية : والأصح أنه خسمائة ذراع من كل جانب ، اه . وفي أراضيهم لصلابتها ، وفي أراضينا رخاوة فيزداد كيلا يتحول الماء إلى الثاني فيتمطل الأول ، ا ه م شم وفي أراضينا رخاوة فيزداد كيلا يتحول الماء إلى الثاني فيتمطل الأول ، ا ه م شم وفي أراضينا رخاوة فيزداد كيلا يتحول الماء إلى الثاني فيتمطل الأول ، ا ه م شم وفي أراضينا رخاوة فيزداد كيلا يتحول الماء إلى الثاني فيتمطل الأول ، ا ه م شم وفي أراضينا رخاوة فيزداد كيلا يتحول الماء إلى الثاني فيتمطل الأول ، ا ه م شم وفي أراضينا رخاوة فيزداد كيلا يتحول الماء إلى الثاني فيتمطل الأول ، ا ه م شم وفي أراضينا رخاوة فيزداد كيلا يتحول الماء إلى الثاني فيتمطل الأول ، ا ه م شم أبي المنازية و المورد كيلا يتحول الماء إلى الثاني فيتمطل الأول ، ا ه م شم أبي المدين والمنازية والأسح أنه خورد كيلا يتحول الماء الم الم شم أبي المدين والمنازية والأسح أنه أبي المدين والمدين المدين والمدين المدين والمدين والمدين المدين والمدين المدين والمدين المدين المدين المدين والمدين والمدين المدين المدين والمدين المدين المدين

وَمَنْ أَرادَ أَنْ يَحْفِرَ فِي حَرِيمِهَا مُنِـعَ مِنْهُ

وَمَا تَرَكَ الْفُرَاتُ أُوِ الدِّجْلَةُ وَعَدَلَ عَنْهُ ، فإنْ كَانَ يَجُوزُ عَوْدُهُ إِلَيْهِ لَمْ يَجُرْ إِحْيَاؤُهُ ؟ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ فَهُوَ كَالْمَوَاتِ ، إِذَا لَمْ " بَكُنْ حَرِيمًا لِمَامِرِ يَمْلِكُهُ مَنْ أَحْيَاهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْإِمَامِ .

وَمَنْ كَانَ لَهُ نَهُوْ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ حَرِيمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلاّ أَنْ

المراد بالذراع ذراع العامة ، وهي ست قبضات ، ويعبر عنها بالمكسرة ؛ لأن ذراع الملك كان سبع قبضات فكسر منه قبضة ( فمن أراد أن يحفر في حريمها ) أي حريم المذكورات ( منع منه ) كيلا يؤدى إلى تفويت حقه أو الإخلال به ، لأنه بالحفر مَلَكَ الحريم ضرورة تمكنه من الانتفاع به ، فليس لفيره أن يتصرف في ملكه ، فإن احتفر آخر بئراً في حريم الأول فللأول كبسه (١) أو تضمينه ، وتمامه في الهداية

( وما ترك الفرات أو الدجلة وعدل ) ماؤه ( عنه ) : أى عن المتروك ( و ) لكن ( يجوز عوده ) : أى الماء ( إليه ) : أى إلى ذلك للسكان الذى تركه ( لم يجز إحياؤه ) ولو بإذن الإمام ، لحاجة العامة إلى كونه نهراً ( و إن كان لا يجوز ) : أى غير محتمل ( أن يمود إليه فهو كالموات ) : أى لأنه ليس في ملك أحد ، وهذا ( إذا لم يكن حريماً له ) على ( عامر ) فإن كان حريماً لمامر كان تبعاً له ، لأنه من مرافقه ، و إذا لم يكن حريماً لعامر فإنه ( يملسكه مَنْ أحياهُ ) إن كان (بإذن الإمام عند الإمام ) وإلا فلا ، خلافا لهما كما تقدم .

( ومن كان له نهر ) يجرى ( فى أرض غيره فليس له ) أى لصاحب النهر ( حريمه ) بمجرد دعواه أنه له ( عند أبى حنيفة ) ، لأن الظاهر لا يشهد له ، بل لصاحب الأرض ، لأنه من جنس أرضه ، والقول لمن يشهد له الظاهر ( إلا أن

<sup>(</sup>١) كيسه: أراد ردمه .

ُ يُقِيم بِيَّنَةً عَلَىٰذَلِكَ . وقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : لَهُ مُسَنَّاةٌ (١) يَمْشِي عَلَيْهَا وَيُنْاقِي عَلَيْهَا طَيِنَهُ

# كتاب المأذون

إِذَا أَذِنَ المَوْلَى لِمَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ إِذْنَا عَامًا تَجَازَ نَصَرُّفُهُ فِي سَأَيْرِ التِّجَارَاتِ: بَشْتَرِي، وَبَبِيعُ، وَيَرْهَنُ، وَيَسْتَرْهِنُ.

وَإِنْ أَذِينَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنْهَا دُونَ

يقيم البينة على ذلك ) ، لأنها لإثبات خلاف الظاهر ( وقالا : له مسناة ( ) عشى عليها ، و يلقى عليها طينه ) ، لأن النهر لابد له من ذلك ، فكان الظاهر أنه له ، قال في التصحيح : واختار قول الإمام الحجبوبي والنسق ، قال : وهذا إذا لم تكن مشغولة بغرس لأحدها أو طين ، فإن كان فهى لصاحب الشغل بالاتفاق . اه . وفي المداية : ولو كان عليه غرس لايدرى من غرسه فهو من مواضع الخلاف أيضاً وعمرة الخلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده ، وعندها لصاحب النهر ، اه .

## كتاب المأذون

مناسبته لإحياء الموات أن في الإذن للعبد والصغير إحياء له معنى .

وهو لفة : الإعلام ، وشرعا : فك الحجر و إسقاط الحق ، كا في الهداية .

(إذا أذن المولى لعبده فى التجارة إذناً عاماً) كأن يقول له : أذنت لك فى التجارة ، من غير تقييد بنوع محصوص (جاز تصرفه فى سأئر التجارات) اتفاقا لأن اسم التجارة عام يتناول الجنس ، وإذا جاز تصرفه (يشترى) ما أراد (ويبيع)؛ لأنهما أصل التجارة (ويرهن ، ويسترهن) ويؤجر ويستأجر ؟ لأنهما التجارة .

(و) كذا ( إذا أذن 4 ) المولى (ف نوعمها ) :أى من أنواع التجارة (دون

<sup>(</sup>١) المسناة \_ بضم الم وفتح السين وتشديد النون \_ ما ببنى فى وجه السيل لحبس الماء وفى أساس البلاغة الزعشرى « عقدوا مسناة ومسنيات لحبس الماء » . اه . ويراد من المسناة هنا ما يكون كالجسر النهر : يممى عليه المالك ، ويلتى عليه طبنه عند الكرىد (أى الحفر) .

غَيْرِهِ فَهُوَ مَأْذُونَ فِي جَمِيمها .

و إِنْ أَذِنَ لَهُ فِي مَنَى م بِمِينِهِ فَلَيْسَ مِأْذُونِ

و إِثْرَارُ المَأْذُونِ بِاللَّيُونِ وِالْفُصُوبِ جَائِزُ ۚ ، وَلَيْسَ لَهَ أَنْ يَرَزَوَّجَ ، وَلاَ أَنْ يُزَوِّجَ مَالِيكَهُ ، ولا يُهِب ولا أَنْ يُهْدِى الْيسِيرَ مِنَ الطَّمَّامِ أَوْ يُضيف مِنْ يُطْعَمُهُ مَنْ يُطْعَمُهُ مَنْ يُطْعَمُهُ

غيره ) : أى غير ذلك النوع ، كأن يقول له : أذنت لك فى التجارة فى البر فقط ( فهو مأذون فى جميمها ) ؛ لما تقدم أنه إسقاط الحق وفك الحجر ؛ فتظهر مالكية العبد ؛ فلا ينخصص بنوع دون نوع .

( و إن أذن له فىشى مبعينه )كشراء ثوب للكسوة وطعام للأكل ( فليس بمأذون ) ؛ لأنه استخدام ، فلو صار به مأذوناً يفسد عليه باب الاستخدام .

(و إقرار المأذون بالديون والفصوب جائز) وكذا بالودائع ؛ لأن الإقرار من توابع التجارة ؛ إذ لولم يصح لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته ، ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم يسكن ، إذا كان الإقرار في صحته ، فإن كان في مرضه يقدم دين الم سة كا في الحر ، هداية ( وليس له ) : أى للمأذون (أن يتزوج )؛ لأمه ليس بتجارة ( ولا أن يزوج مماليسكه ) قال في التصحيح : هذا على إطلاقه قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : له أن يزوج أمته ، واختار قوله المحبوبي والنسني والموصلي وصدر الشريمة ، ورجح دليلهما ، اه ( ولا يكاتب ) عبداً ( ولا يعتق على مال ) وعلى غير مال بالأولى ( ولا يهب بعوض ولا بغير عوض)؛ لأن كل ذلك تبرع ابتداء وانتهاء أو ابتداء ، فلا يدخل تحت الإذن بالتجارة ، هداية ( إلا أن يهدى اليسير من الطمام أو يضيف من يطعمه ) أي يضيفه ، وكذا من لم يطعمه كا في القهستاني عن الذخيرة أو يضيف من يطعمه ) أي يضيفه ، وكذا من لم يطعمه كا في القهستاني عن الذخيرة أو يضيف من يطعمه ) أي يضيفه ، وكذا من لم يطعمه كا في القهستاني عن الذخيرة أو يضيف من يطعمه ) أي يضيفه ، وكذا من لم يطعمه كا في القهستاني عن الذخيرة المؤن فروريات التجارة استجلاباً لقلوب معامليه وأهل حرفته .

وَدُيُونُهُ مُتَمَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهِ : يُبَاعُ لِلفُرَمَاءَ ، إِلاَّ أَنْ يَفْدِيَهُ المَوْلَيَ ، وَيُقْتَمُ ثَمَنُهُ مَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، فإنْ فَضَلَ مِنْ دُيُونِهِ شَيْءٍ طُولِبَ بِهِ مَعْدَ الْمُثَرِّيةِ

وَ إِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لَمْ يَصِرْ تَخْجُوراً عَلَيْهِ حَتَّى يَظْهِرَ الْخَجْرُ بَبْنَ أَهْلِ سُوقِهِ ، فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى أَوْ جُنَّ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُوْ تَدًّا صَارَ المَاذُونُ عُجُورًا عَلَيْهِ ، وَ إِنْ أَبَقَ الْمَبْدُ صَارَ

(وديونه) : أي المأذون ( متملقة برقبته : يهاع ) فيها ( للفرماء )أي لأجلهم أى يبيم القاضي المأذون في ذلك الدين بطلب الغرماء، وهذا إذا كان السيد حاضراً فإن غاب لايبيمه ؛ لأن الخصم في رقبته هو السيد ، و بهمه ليس بحم ، فإن لهم استسماءه كمافي الدّخيرة ( إلا أن يفديه المولى ) بدفع ماعليه من الدين؛ لأنه لايمقي ف رقبته شيء ( ويقسم ثمنه ) إذا بيم ( بينهم ) : أي الغرماء ( بالحصص ) لتملق حقهم بالرقبة ، فصار كتملقها بالتركة ( فإن فضل من ديونه شيء طولب به بمد الحرية ) لتقرر ألدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة به ، ولا يباع ثانيا دفعا الضرر عن المشترى (و إن حجر عليه) المولى ( لم بصر محجوراً عليه ) بمجرد حجره ، بل (حتى) يهلم الْمَاذُون به ، و ( يظهر حجره بين ) أكثر ( أهل سوقه ) حتى لو حجر عليه في السوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان لاينحجر ، إذ المعتبر اشتهار الحجر وشيوعه ، فقام ذلك مقام الظهور عند الكل . هذا إذا كان الإذن شائما ، أما إذا كان لم يعلم به إلا العبد ثم حجر عليه بمعرفته ينحجر ، لانتفاء الضرر ، كذا في الدرر ، وهذا في الحجر القصدى ، أما إذا ثبت الحجر ضمنا فلايشترط العلم كما صرح بذلك بقوله : ( فإن مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتداً ) وحكم بلحاقه ( صار المأذون محجوراً عليه ) ولولم يعلم المأذون ولا أهل سوقه ، لأن الإذن غير لازم ، ومالايكون لازمامن التصرف يعطى فدوامه حكم الابتداء فلابد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء ، وهي تنمدم بالموتوالجنون ، وكذا باللحوق لأنه موت حكما حتى قسم ماله بين ورثته . هداية ( و إذا أبق العبد ) المأذون (صار ( + - IBL- 10 )

تحجوراً عَلَيْهِ

وَ إِذَا حُجِرَ عَلَيْهِ فَإِقْرَارُهُ جَائِزٌ فِيهَا فِي بَدِهِ مِنَ الْمَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً ، وَ إِنْ لَزَمَتْهُ دُيُونٌ تُحِيطُ بِمَالِهِ وَرَقَبَتِهِ لَمْ يَبْلِكِ الْمَوْلَى مَا فِي يَدِهِ ، فَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيدَهُ لَمْ يُعْتَقُوا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَتُحَمَّدُ : يَملِكُ مَا فِي يَدِهِ ، وَإِذَا بَاعَ مِنَ الْمَوْلَى شَيْئًا بِمثل قيمتِهِ جَازَ ، فإنْ بَاعَهُ مِنْقُصَان

(وإذا ازمته): أى المأذون (ديون تحيط بماله ورقبته لم بملك المولى مافى يده) من أكسابه ، لتملق حق الفرماء فيها ، وحقَّ الفرماء مقدَّم على حق المولى ولذا كان لهم بيعه ، فصار كالتركة المستفرقة بالدين (فإن أعتق )المولى (عبيده) عبيد المأذون (لم يستقواعندأ بى حنيفة )لصدوره من غير مالك (وقالا: يملك) المولى (مافى يده) من أكسابه ، فينفذُ إعتاقه لمبيده ، ويغرم القيمة ، لوجود سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ، ولهذا بملك إعتاقه ، قال في الينابيع : يريد به لم يمتقوا في حق الفرماء ، فلهم أن يبيموهم و يستوفوا ديومهم أما في حق المولى فهم أحرار بالإجماع ، اه . قال في التصحيح : واختار قول الإمام المحبو بى والنسنى والموصلي وصدر الشريعة (وإذا باع) المأذون المديون (من المولى شيئا عبئل قيمته ) أو أكثر (جاز) البيع ، لمدم التهمة (فإن باعه بنقصان) ولو يسيرا

عجوراً عليه) دلالة ، لأن المولى لا يرضى بإسقاط حقه حال تمرُّدِهِ .

<sup>(</sup>وإذا حجر) بالبناء للمجهول (عليه ): أى المأذون (فإقراره) بعده (جائز فيا في يده من المال) أنه أمانة لفيره ، أو غصب منه ، أو دين له عليه (عند أبي حنيفة) لأن يده باقية حقيقة، وشرط بطلانها بالحجر حكما فراغها عن حاجته، وإقراره دليل تحققها ، وقالا : لا يجوز إقراره بعده ، لأن المصحح لإقراره إن كان الإذن فقد زال بالحجر ، وإن كان اليد فالحجر أبطلها، لأن يد المحجور غير معتبرة وصنيع المداية صريح في ترجيح الأول.

لَمْ يَجُونُ ، فَإِنْ بَاعَهُ المَوْلَى شَيْئًا بِمِثْلِ الْقِيمَةِ جَازَ الْبَيْعُ ، فَإِنْ سَلَمَهُ إِلَيْهِ قَبْلُ الْقِيمَةِ جَازَ الْبَيْعُ ، فَإِنْ سَلَمَهُ إِلَيْهِ قَبْلُ قَبْلُ النَّمَنَ وَإِنْ أَمْسَكُهُ فِي يَدِهِ حَتَّى بَسْتَوْ فِي النَّمَنَ وَإِنْ أَمْسَكُهُ فِي يَدِهِ حَتَّى بَسْتَوْ فِي النَّمَنَ جَازً ، وَ إِنْ أَعْتَقَ المَوْلَى المَاذُونَ وَعَلَيْهِ دُيُونَ فِيثُقُهُ جَائِزٌ ، وَالمَوْلَى ضَامِنَ لِقِيمَتِهِ لِلْفُرْمَاء، وَمَا بَقِي مِنَ الذّيونِ يُطَالَبُ بِهِ الْمُمْتَقُ، وَ إِذَا وَلَدَتِ المَأْذُونَةُ مَنْ مَوْ لَاهَا فَذَلِكَ حَجْرِ مُ عَلَيْهَا .

وَ إِنْ أَذِنَ وَلِيُّ الصَّبِيُّ

(لم يجز) البيع ، لتمكن التهمة (و إن باعه المولى شيئا بمثل القيمة) أو أقل (جازالبيم) المدم التهمة وظهور النفع (فإن سلمه) : أى سلم المولى المبيع ( إليه ) : أى المأذون (قبل قبض الثمن) منه والثمنُ دين (بطل الثمن) لأنه بالنسلم بطلت يدالمولى في المين ولا يجب المولى على عبده دين . قيدنا بكون الثمن دينا لأنه لو كان عَرْضاً لا يبطل وكان المولى أحق به من الفرماء ؛ لتملق حقه بالمين (و إن أمسكه) : أى أمسك المولى المبيع (في يده حتى يستوفى الثمن جاز ) ؛ لأن البائع له حتى الحبس في المبيع، وجاز أن يكون المولى حتى في الدين إذا كان يتعلق بالمين ، هداية .

(وإن أعتى المولى) الدبد (المأذون و) كان (عليه): أى المأذون (دين) ولو محيطا برقبته (فعتقه جائز)؛ لأن ملكه فيه باقي (والمولى ضاءن لقيمته للفرماه)؛ لأنه أتلف ماتعلق به حقهم بيما واستيفاء من ثمنه (وما بق من الديون يطالَبُ به) المأذون (المعتَقُ)؛ لأن الدين فى ذمته ، ومالزم المولى إلا بقدر ما أتلف ضمانا ، فبقى المباقى عليه كاكان ، فإن كان الدين أقل من قيمته ضمن الدين لاغير ، لأن حقهم بقدره (وإذا ولدت) الأمة (المأذونة من مولاها فذلك حجر عليها) بدلالة الظاهر: لأن الفاهر أنه يُحَصِّنُها بعد الولادة ولا يرضى ببروزها ومحالطتها الرجال ، بخلاف ابتداء الإذن ؛ لأن الهلالة لا معتبر بها عند وجود التصريح بخلافها .

(و إلذا أذن ولى الصبي) رهو: الأب ، ثم وصيه، ثم الجلد ، ثم وصيه، ثم القاضي

لِلصَّبِيِّ فِي النِّجَارَةِ فَهُوَ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ كَالْمَبْدِ الْمَأْذُونِ ، إِذَا كَانَ يَمْقِلُ الْبَيْعَ وَالشَّرَاءَ .

#### كتاب المزارعة

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ : الْمُزَارَعَةُ بِالثَاتِ وَالرُّ بُع ِ بَاطِلةٌ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ : جَائِزَةٌ ،

كاسيأتى (قلصبى فى التجارة فهو فى) الدائر بين النفع والضر، مثل (الشراء والبيع كالمهد المأذون، إذا كان يعقل البيع والشراء)؛ لأن الصبى العاقل يشبه البالغمن حيث إنه بميز، ويشبه الطفل الذى لاعَثْلَ له من حيث إنه لم يتوجه عليه الحطاب، وفى عقله قصور، وقافير عليه ولاية، فألحق بالبالغ فى النافع المحض، وبالطفل فى الضار المحض، وفى الدائر بينهما بالطفل عند عدم الإذن و بالبالغ عند الإذن؛ لرجحان جهة النفع على الضرر بدلالة الإذن، ولسكن قبل الإذن يكون منعقداً موقوفاً على إجازة الولى؛ لأن فيه منفعة؛ لصيرورته مهتدياً إلى وجوه التجارات كذا فى الدرر.

## كتاب المزارعة

مناسبته للمأذون أن كلا من العبد المأذون والمزارع عامل في ملك الغير. والمزارعة \_ وفالشريعة :

عقد على الزرع ببعض الخارج كما في الهداية .

(قال) الإمام (أبو حنيفة: الزارعة بالثلثوالربع) والأقل والأكثر (باطلة): لما روى أنه عليه الصلاة والسلام « نهى عن المخابرة » ولأنها استئجار ببعض الخارج ، فيكون في معنى قفيز الطحان ، ولأن الأجر مجهول أو معدوم، وكل ذلك مفسد ، ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهْلَ خيبر كان خراج مقاسمة كما في الهداية وتقييد المصنف بالثلث والربع باعتبار العادة في ذلك ( وقال أبو يوسف ومحمد ) هي (جائزة) لما روى أنه صلى الله عليه وسلم « عامل أهل خيبر على نصف ما يخوج هي (جائزة) لما روى أنه صلى الله عليه وسلم « عامل أهل خيبر على نصف ما يخوج

وَهِى عِنْدَهُمَاعَلَى أَرْبَمَةِ وَجَهِ : إِذَا كَانَتِ الْارْضُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقْرُ لِوَاحِدٍ جَازَتِ الْمُزَارَعَةُ ، وَ إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقْرُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ لِآخَرَجَازَتْ لِآخَرَجَازَتْ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقْرُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ لِآخَرَ فَهِي بَاطِلَةً وَ إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقْرُ لِوَاحِدٍ وَالْبَذْرُ وَالْعَمَلُ لِآخَرَ فَهِي بَاطِلَةً "

من تمر أو زرع » ولأنه عقد شركة بين المال والعمل ، فيجوز اعتبارا بالمضاربة ، والفتوى على قولها كما في قاضيخان والخلاصة رمختارات النوازل والحقائق والصفرى والمتحدي والمحداية والحجوبي، ومشى عليه النسفى كما في التصحيح، وفي المداية والناس إليها ، ولظهور تعامل الأمة بها ، والقياس يترك بالتعامل كما في الاستصناع . اه .

ولما كان العمل والفتوى على قولها فَرَّعَ عليه المصنف فقال: (وهي عندها على أربعة أوجه) تصح في ثلاثة منها وتبطل في واحد ، لأنه (إذا كانت الأرض والبذر لواحد ، والعمل والبقر من آخر ، جازت المزارعة) وصار صاحب الأرض والبذر مستأجراً للعامل ، والبقر تبعاله ، لأن البقر آلة العمل (و) كذا (إذا كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت) أيضاً ، وصار العامل مستأجراً للأرض ببعض الخارج (و) كذا (إذا كانت الأرض والبقرو البذر لواحد والعمل لواحد جازت) أيضاً ، وصار رب الأرض مستأجراً للعامل ببعض الخارج ، وقد نظم شيخنا هذه الثلاث الجائزة في بيت فقال :

أرض وبذر ، كذا أرض ، كذا عمل من واحد ، ذى ثلاث كليا قبات (و إذا كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخرفهى باطلة) ، لأنه لو قدر إجارة الأرض فاشتراط البقرعلى صاحبها مفسد للاجارة ، إذلا يمكن جعل البقر تبعا للأرض ، لاختلاف المنفعة ، لأن الأرض للانبات والبقر الشق ، ولو قدر إجارة العامل فاشتراط البذر عليه مفسد ، لأنه ليس تبعاً له .

و بقى ثلاثة أو جه لم يذكرهاالمصنف، وهي باطلة أيضًا ؛ أحدها : أن يكون

وَلا تَصِحُ الْمُزَارَعَةُ إِلا عَلَى مُدَّةٍ مَنْاُومَةٍ ،

ومِنْ شَرَائِطِهَا : أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ مُشَاعًا بِيْنَهُمَا ، فَإِنْ شَرَطَا لِأَحَدِمِا لَوَّ مَدَعًا الْمَاذْ بَانَاتِ والسَّوَاقِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ شَرَطًا مَا طَلَى الْمَاذْ بَانَاتِ والسَّوَاقِ ،

البقروا بذرلاً حدها والآخر ان الآخر ، لأنها استثجار الأرض وشرط العمل، والثانى : أن يكون لأحدها البقروالباقى الآخر ، لأنه استثجار البقر ببعض الخارج ، الثالث أن يكون لأحدها البذر والباقى للآخر ، لأنه شراء البذر ببعض الخارج ، وقد نظم شيخ ا هذه الثلاث مع مسألة المتن فقال :

والبذر مع بقر ، أولا ، كذا بقر لاغير ، أو مع أرض ، أر بع بطلت ( ولاتصح المزارعة ) عند من يجيزها ( إلا ) بشروط صرح المصنف ببعضها وهي : أن تكون ( على مدة معلومة ) متعارفة ، لأنها عقد على منافع الأرض ، أو منافع العامل ، والمنفعة لا يعرف مقدارها إلا ببيان المدة ، قيدنا المدة بالمتعارفة لأنها لو لم تكن متعارفة \_ بأن كانت لا يتمكن فيها من المزارعة ، أومدة لا يعيش إلى مثلها ... فسدت ك في الذخيرة ، قال في الدرر : وقيل : في بلادنا تصح بلاييان مدة ، و يقع على أول زرع واحد ، وعليه الفتوى ، مجتبى و بزاز ية . اه قال في البزازية : وأخذ به الفقيه ، لكن في الخانية : والفتوى على جواب الكتاب ، قال في الشرنبلالية : فقد تعارض ما عليه الفتوى .

(ومن شرائطها: أن يكون الخارج) بالمزارعة (مشاعا بينهما) تحقيقا فلشركة ، ثم فرع على هذا الشرطفقال: (فإن شرطا لأحدها قفزانا) بالضم: جمع قفيز (مسماة)أى معينة ،أوشرط صاحب البذر أن يرفع بقدر بذره (فهى)أى المزارعة (باطلة) لأنه يؤدى إلى انقطاع الشركة ، لجواز ألا يخرج إلاذلك القدر (وكذلك ان شرطا ماعلى الماذيانات) بفتح الميم وسكون الذال \_ جمع ماذيان ، وهو أصفر من النهر وأعظم من الجدول ، فارسى معرب ؛ وقيل: ما يحتمع فيه ماء السبل ثم يسقى منه الأرض . مفرب (والسواقى) جمع ساقية ،وهي النهر الصغير ، لإفضائه ألى قطع الشركة ؛ لاحمال أن لا يخرج إلا من ذلك الموضع ؛ وكذا إذا شرط لأحدها التبن والآخر الحب ؛ لأنه عسى تصيبه آفة فلا ينه قد الحب ولا يخرج المحمد على المتبن والآخر الحب ؛ لأنه عسى تصيبه آفة فلا ينه قد الحب ولا يخرج

وَ إِذَا صَعَتَ الْمُزَارَعَةُ فَالَخَارِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ ، فإِنْ لَمْ تُخْرِجِ الْمُزْضُ شَيْئًا فَلَا شَيْء لِلْمَامِلِ . الْأَرْضُ شَيْئًا فَلَا شَيْء لِلْمَامِلِ .

وَ إِذَا فَسَدَتِ الدُرَارَعَةُ فَأَخُارِجُ لِصَاحِبِ البَذْرِ ، فإنْ كَانَ البَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الأَرْضِ فلِأَمامِلِ أَجُرُ مِثْلِهِ ، لاَ يُزَادُ عَلَى مِقْدَارِ مَا شُرِطَ لَهُ مِنَ قِبَلِ العَامِلِ فَلِصَاحِبِ الأَرْضِ أَجْرُ مِثْلِها الْفَارِجَ ، وَإِنْ كَانَ البَذْرُ مِنْ قِبَلِ العَامِلِ فَلِصَاحِبِ الأَرْضِ أَجْرُ مِثْلِها الْفَارِجَ ، وَإِنْ كَانَ البَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ فَلِصَاحِبِ الأَرْضِ أَجْرُ مِثْلِها

إلا التبن ، وكذا إذا شرط التبن نصفين والحب لأحدهما ، لأنه يؤدى إلى قطم الشركة فيا هو المقصود ، ولوشرط الحب نصفين ولم يتمرضا المتبن محت ، لاشتراطهما الشركة فيا هو المقصود ، ثم التبن يكون لصاحب البذر ، لأنه نماء بذره ، وقال مشاخ بلخ : التبن بينهما أيضاء اعتباراً الممرف فيا لم ينص عليه المتعاقدان ، ولأنه تبع العجب ، والتبع يقوم بشرط الأصل ، و إن شرط التبن لفيررب البذر فسدت، لإفضائه إلى قطع الشركة بأن لا يخرج إلا التبن .

ومن شروط صحتها : أن تكون الأرض صالحة للزراعة ، والتخلية بين الأرض والعامل. وتمامه في الهداية .

(و إذا صحت المزارعة ) على ماتقدم (فالخارج) بها مشترك (بينهما على الشرط ) السابق منهمالصحة التزامهما (فإن لم تخرج الأرض شيئاً فلا شيءالمعامل) لأنه مستأجر ببعض الخارج ، ولم يوجد .

(وإذا فسدت المزارعة فالحارج لصاحب البذر) ، لأنه نماء ملك (فإن كان البذر من قبل رب الأرض فللمامل أجر مثله) ، لأن رب الأرض استوفى منفعته بعقد فاسد ، ولكن (لايزاد على مقدار ماشرط لهمن الخارج) ، لرضائه بسقوط الزيادة ، وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف ، وقال محمد : له أجر مثله بالفا مابلغ ، لأنه استوفى منافعه بعقد فاسد ، فيجب عليه قيمتها ، إذ لامثل لها . هداية . قال في التصحيح : ومشى على قولهما الحبوبى والنسنى . اه . (وإن كان البذر من قبل العامل فلها حب الأرض أجر مثلها) ؛ لاستيفاء العامل منفعة أرضه بعقد فاسد

وَ إِذَا عُقِدَتِ المُزَارَعَةُ فَامْتَنَعَ صَاحِبُ البَدْرِ مِنَ الْعَمَلِ لَمْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا عُقِدَتِ المُزَارَعَةُ فَامْتَنَعَ صَاحِبُ البَدْرِ مِنَ الْعَمَلِ لَمْ يَجْبَرُ عَلَيْهِ البَدْرُ أَجْبَرَهُ الْخَاكِمُ عَلَى الْعَمَلِ .

وَ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمَعَاقِدَيْنَ بَطَلَت الْمُزَارَعَةُ ، وَ إِذَا انْفَضَتْ مُدَّهُ الْزَارَعَةِ وَالْذَرْعُ لَمْ بَدُرِكُ كَانَ عَلَى الْزَارِعِ أَجْرُ مِثْلِ نَصِيبِهِ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى أَنْ يَسْتَحْصِدَ، والنَّفَقَةُ عَلَى الزَّرْعِ عَلَيْهِمَا عَلَى مِقْدَار حُقُو قِيماً ، وَأَجْرَةُ الْحَصَادِ وَالرِّفَاعِ والدِّياسِ والنَّذريَةِ

(و إذا عقدت المزارعة) بشروطها المتقدمة (فامتنع صاحب البذر من العمل) قبل إلقاء بذره (لم يجبر عليه)؛ لأنه لا يمكنه المضى إلا بضرر يلزمه - وهو اصتهلاك البذر - فصار كما إذا استأجر أجيراً ليهدم داره ثم بداله لم يجبر على ذلك. قيدنا بكونه قبل إلقاء البذر لأنه لوأبى بعد إلقاء بجبرلا نتفاء العلة كما فى الكفاية فيدنا بكونه الذي ليس من قبله البذر أجبر، الحاكم على العمل) لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر ، والعقد لازم بمنزلة الإجارة إلا إذا كان عذر تفسخ به الإجارة فقسخ به الإجارة كرب المزارع الأرض قلاشى اله في عمل السكراب ، قيل : هذا في الحمك كرب المزارع الأرض قلاشى اله في عمل السكراب ، قيل : هذا في الحمك أما فيا بينه وبين الله تعالى يلزمه استرضاء العامل . اه .

\* \* \*

(وإذا مات أحد المتماقدين بطلت المزارعة) اعتباراً بالإجارة (وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم بدرك) بعد (كان على المزارع أجرمثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد) الزرع؛ رعاية للحانبين بقدر الإمكان كا فى الإجارة (والنفقة على الزرع) بعدا نقضاء مدة المزارعة (عليهما): أى المتماقدين (على مقدار حقوقهما)؛ لانتهاء العقد بانقضاء المدة، وهذا عمل فى المال المشترك . قيدنا بانقضاء المدة لأنه قبل انقضائها على العامل خاصة (وأجرة الحصاد): أى قطع الزرع وجعه (والرفاع) أى نقله إلى البيدر (والدياس) أى تنميمه (والتذرية)

عَلَيْهِمَا بِالْحِصَمِ، فإنْ شَرَطَاهُ فِي الْهُزَارَعَةِ عَلَى الْمَامِلِ فَسَدَتْ. كتاب المساقاة

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْسَاقَاةُ بِجُزْء مِنَ الثَّمَرَةِ بَاطِلَةٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَّ وَمُحَمَّدٌ : جَائِزَةٌ إذا ذَ كَرَا مُدَّةً مَعْلُومَةً

أى تمييز حبه من تبنه ، وكذا أجرة الحفظ ونحوه (عليهما بالحصص) سواء انقضت المدة أولا ؛ لأن الدقد تناهى بتناهى الزرع لحصول المقصود ، وصار مالا مشتركا بينهما ؛ فتجب المؤنة عليهما (فإن شرطاه) أى العمل المذكور الذى يكون بعد انتهاء الزرع من الحصاد ونحوه (على العامل) وحده (فسدت) المزارعة ، لأنه شرط لا يقتضيه العقد ، وفيه منفعة لأحدهما ، قال فى القصحيح : وهذا ظاهر الرواية ، وأفتى به الحسام الشهيد فى الكبرى ، وقال ؛ وعن الحسن عن أبى حنيفة أنه جائز ، وهكذا عن أبى يوسف ، قال فى الهداية : وعن أبى يوسف من أبى حنيفة أنه جائز ، وهكذا عن أبى يوسف ، قال فى الهداية : وعن أبى يوسف مشايخ بلخ ، قال شمس الأئمة السرخسى : هذا هوالأصح فى ديارنا ، قال الخاصى : مشايخ بلخ ، قال الإسبيجابى : وهو اختيار مشايخ خراسان ، قال الفقيه : و به نأخذ ، وقال الإسبيجابى : وهو اختيار مشايخ المراق اتباعا للتعامل ، وقال فى عتارات النوازل : وهو اختيار مشايخ بلخ و بخارى العرف بينهم ، اه .

#### كتاب المسافاة

المناسبة بينهما ظاهرة ، وتسمى المعاملة .

وهى لغة : مفاعلة من السّقى ، وشرعاً: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره .
وهى كالمزارعة حكا وخلافا وشروطا ، كا أشار إلى ذلك المصنف بقوله :
( قال أبو حنيفة : المسافاة بجزء من الثمرة باطلة ، وقالا : جائزة ) والفتوى على قولها كانقدم في المزارعة ( إذا ذكرا ) في العقد ( مدة معلومة ) متمارفة ، قال في الهداية : وشرط المدة قياس فيه ؛ لأنه إجارة معنى كا في المزارعة ، وفي الاستحسان إذا لم يهين المدة يجوز ويقع على أول ثمرة تخرج ، لأن المثرة الإدراكها وقت معلوم

وَتَمَّياً جُزْءا مِنَ النَّمَرَةِ مُشَاءًا . وتَجُوزُ الْمَافَاةُ فِي النَّخْلِ والشَّجَرِ والْمَكْرُمِ وَالرِّ طَابِ وَأَصُولِ البَاذِنْجَانِ ، فإِنْ دَمَعَ نَخْلاَ فيهِ ثَمَرَ أَنْ مُسَافَاةً والثَّمَرَةُ تَزِيدُ الْمَمل جَازَ ، وإِنْ كَانَتْ قَدِ انْتَهَتْ لَمْ يَجُزْ ، وإِذَا فَسَدَتِ الْمُسَافَاةُ فُلْ الْمِلِ الْمُملِ عَبْرُ مِنْ لِهِ ، وتَبْطلُ الْمُسَافَاةُ بِالْمَوْتِ ، وتُفْسَخ بِالْأَعْذَار كَمَا تُفْسَخُ الْإِجَارة .

وقل مَا يَتْفَاوَتْ . ا هِ . قيدنا بالمتمارفة لما مر في المزارعة ( وسميا جزءاً ) معلوماً (من المُرة مشاعاً ) تحقيقاً للشركة ، إذ شرط جزء معهن يقطع الشركة (وتجوز المساة ، في النخل والشجر والكرم والرطاب ) بكسر الراء ، كقصاع : جمع رَطْبة بالفتح كقصمة \_ القضيب ما دام رطبا كا في الصحاح ، وهي المسماة في بلادنا بالقصة ، و لمراد هنا جميع البقول كا في الدر ( وأصول الباذنجان ) ، لأن الجواز للحاجة وهي تعم الجيم (فإن دفع) المالك (نخلا فيه ممرة مساقاةً ،و) كانت (الممرة) بحيث (نزيد بالعمل) أو زرعا وهو بَقل (جاز) لاحتياجه للعمل ( و إن كانت) الثمرة (قدانتهت) والزرعةد استحصد(لم بجز) لأنالعامل إنمايستحق بالعمل، ولاأثر الممل بعد التناهي والإدراك (و إذا فسدت المساقاة فلامامل أجرمثله)، لأنهاف معنى الإجارة الفاسدة (وتبطل المساقاة بالموت)لأحدالمته اقدين ، لأنها في منى الإجارة، ثم إن مات صاحب الأرض فللعامل القيام عليه و إن أبى ورثة صاحب الأرض، و إن مات العامل فلورثته القيام عليه و إن أبى صاحب الأرض، و إن مانا فالخيار لورثة العامل ، لقيامهم مقامه ، وتمامه في الدرر (وتفسخ) المساقاة والمزارعة (بالأعذار) المارة في الإجارة ( كما تفسخ الإجارة ) قال في الهداية : ومن جملتها أن يكون العامل سارقا يخاف عليه سرَّقة السمف والثمر قبل الإدراك، لأنه يلزم صاحب الأرض ضرر لم يلتزمه ، فيفسح فيه ، ومنها مرض العامل إذا كأن يضعفه عن العمل ، لأن في إلزامه استثجار الأجَرَاء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه ، فيجمل عذراً ، وفيها : ومن دفع أرضاً بيضاء إلى رجل سنين معلومةً يغرس فيها شجراً على أن تمكون الأرض والشجر بين رب الأرض والفارس نصفين لم يجز ذلك ؛ لاشتراطه الشركة فيما كان حاصلا قبل الشركة لا بعمله ، وجميع النمر والنرس لرب الأرض ، والنارس قيمة غرسه وأجرة مثله فيا عمل ١٠ ه٠

## فهرس الجزء الثاني من كتاب

# « اللباب ، في شرح الكتاب » الميداني

| c · 11         |          | 11                  |      |
|----------------|----------|---------------------|------|
| الموضوع        |          | الموضوع             | ص    |
| ب الكفالة      | ۱۵۲ کتار | كتاب البيوع         | ۲. ۳ |
| ب الحوالة      | ا ۲۹ کتا | خيار الشرط          | 14   |
| ب الصلح        | ١٦٢ كتا  | خيار الرؤية         | 10   |
| ب الهبة        | ۱۷۰ کتار |                     | 19   |
| ب الوقف        | ۱۷۹ کتار | البيع الفاسد        | 45   |
| ب الغصب        | ۱۸۸ کتار | الإقالة             | 41   |
| ب الوديعة      | ۱۹۶ کتار | المرابحة ، والتولية |      |
| ب العارية      |          | السريا              |      |
|                |          | السلم               | 2 4  |
| ب اللقيط       | ۲۰۵ کتار | الصرف               | ٤٧   |
| ب اللقطة       | ۲۰۷ کتار | كتاب الرهن          |      |
| ب الخنثى       | ۲۱۲ کتار | كتاب الحجر          |      |
| ب المفقود      | ۲۱۰ کتار | كتاب الإقرار        |      |
| ب الإباق       | ۲۱۷ کتار | كتاب الإجارة        |      |
| ب إحياء الموات | ۲۱۸ کتار | كتاب الشفعة         | ٠-٦  |
| ب المــأذون    | ۲۲۳ کتار | اكتاب الشركة        | 171  |
| ب المزارعة     | ۲۲۸ کتاب | اكتاب المضاربة      | 171  |
| ب للساقاة      | ۲۳۳ کتار | كتاب الوكالة        | ٨٣١  |

• تمت فهرس الجزء الثانى من كتاب « اللباب ، فى شرح الكتاب » للميدانى وهو المشتمل على مقرر السنة الثانية الإعدادية من المعاهد الأزهرية ، والحمد رب العالمين ، وصلاته وسلامه على سيد المرسلين